

التمارض بيئ خبر الواحد والقياس

رسالة مقدمة لنيسل درجة الماجستيسر

في الشريعة الاسلامية فرع أصول الفقه

) . . TIVO

قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية



أشرف على الرسالة:

-فضيلة الشيخ عثمان مسريسز ف

11 2

قدمها الطالب؛

عبد الرحمين محمد أميين المسيرى

e 19A+\_ 19Y9

فسما لمغطيطات

D 18. . \_ 1899

# بسم الله الرحمن الرحيسم

والصلاة والسلام على سيد المرسليسن محمسد وعلى آله وصحبه أجمعيس ٠

أما بعده فقد قال العماد الأصفهاني:

انسي رأيت أنه لا يكتب انسان كتابا
في يدومه ه الا قال في غده: لوغير هذا لكان
أحسن ه ولوزيد كذا لكان يستحسن ه ولدوقد قدم هذا لكان أفضل ه ولوقترك هذا لكانأجمل وهذا من أعظم المبر ه وهدودليل على استيلا النقص على جملة البشدر .

من هدمة كتاب (أيها الولد) للامام الفزالي

#### شكر وتقديسر

الحبد للله و الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله طيسه وسلم و أما بمد و فقد قال الله تمالى : ( وان تمدوا نمية الله تمسه تحصوها و ان الله غفور رحيس ) (۱) و فين نم الله علي بمد نميسة الاسلام أن أكرسني بجوار بيته العظيم وبالسكن في حرمه الآسن ووجملني في رعاية حكومة رشيدة كريمة واحتو تني أكثر من خمسة عشر سنة وآكسل من خيراتها وأدرس في مدارسها حتى بت أشمر أني واحد من رعاياها ووجهني لدراسة الشريمة الاسلامية و شم أعانني ووفقني لاتمام هذه الرسالة رغ كل الظرف القاسية التي عانيت منها بمد وفاة والدى رحمه الله و رغ كل المشاكل الشخصية التي تراكست علي وانها والله لنم عظيمات امتن الله بها علي و فتبارك الله من رب رحيم وله المنه والثبة المساد

ولقد قال رسول الله على الله عليه وسلم : من استعان بالله فأعيسنوه ، ومن أسدى اليكم معروفا فكافئه وسوه فأعيسنوه ، ومن أسدى اليكم معروفا فكافئه وسلم .

وان لوالدى رحمه الله فضلا كبيرا على " ، فالى جانب فضل الأبسوة وفضل التربسية ، كان مثال الأب الرحيم العطوف فبذل قصارى جهسسده ليوجهني وجهة الخير ، وليسلك بي طريق الهدى ، فله الرحمة والرضسوان والجنان الفساح ان شا الله .

وأن لفضيلة الشيخ عشمان مريزق المشرف على الرسالة الفضلا كبيرا باشرافه على هذه الرسالة ، فقد كان نعم العالم المعلم والوالد المطوف فقد

<sup>(</sup>١) آية ١٨ سورة ١٦ ( النحل)

كان لا يسبخل بوقت أوعلم ، وكان يمامل طلابسه كما يمامل الاثب الرحيسم ابناء ، وكان مثال التواضع وطيب الخلق ، فجزاء اللسم كل خيسر وعجسسل بشفائه ، وضفع به المسلمين .

وان للقائين على هذه الجامعة أياد بيضا ناصعة في نشر الملسس وتهيئة كل أسباب التحصيل للطلاب حتى أصبحت الجامعة تنسح أعلسا الدرجات وتخرج أحسس الطلاب وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل توجيهات هذه الحكومة الرشيدة التي تسمى بكل الوسائل الى نشر الملوم الاسلاميسة في داخل المملكة وخارجها و فلهم الشكر والاحترام والنصر والتأييد مسسن الله .

الى كل من سبق والى الا أخ الكبير فضيلة الدكتور محمود عبد المجيد ه والى الوالد الكريم الدكتور أحمد فهمي أبو سنة ه والى الا ستاذ الكبيليسر الدكتور محمد ابراهيم على هوالى جميع عسمدا كلية الشريمة الذين عاصرتيسم الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور راشد الراجع الشريف والدكتور محمد الرشيد ه والى كل من علمني حرفا ه وكل من ساهم في اخراج هذه الرسالة وساعد في ابرازها ه أقدم شكرى وامتناني وتقديرى ه ولا أملك ما أكافئيسسم به غيير ما علمنا رسول الله على الله عليه وسلم وهو الدعما ه فأسسأل الله أن يجزيهم عني وعن جميع طلاب العلم خير الجزا انه سميسسع محبيب و

#### الفہــــرس

•

| 1 & | }                            | البقدمسية                             |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|
|     | 1                            | لهاذا هاجسستير ؟                      |
|     | ٣                            | اختيار المسوضوع                       |
|     | ٤                            | أهمية الموضوع                         |
|     | τ τ                          | ماذا تبحث الرسالة                     |
|     | Y.                           | السيرفي الموضسوع                      |
|     | 11                           | اصطلاحات وملاحظــات                   |
| 40  | 10                           | التمهيــــد                           |
|     | 10                           | تمريف التمارض                         |
|     | 17                           | شروط التمارض                          |
|     | 17.                          | تعارض الدليلين في نفسالا مسر          |
|     | 19                           | التخلصين التمسارض                     |
|     | 77                           | تمريف الترجيــح                       |
|     | 44                           | الفرق بين تمريف الشافمية والحنفية     |
|     | <b>F Y</b>                   | تمريف القياس                          |
|     | 77                           | اطلاقات القياس                        |
|     | ۳•                           | تمريف الخبـــــر                      |
| •   | 44                           | تمريف خبر الواحب                      |
| ٤٩  | * <b>* * * * * * * * * *</b> | الباب الا ول ـ تحرير موضع النسزاع     |
|     | ٣٦سا                         | مقدمة في حالات تعارض خبرالواحد معالقم |
| ·   |                              |                                       |

| ٤٤         | ٣٨          | الفصل الأول: طريقة البصرى في تحرير موضع النزاع |
|------------|-------------|------------------------------------------------|
|            | ٤٠          | نقل البزدوى لكلام البصرى                       |
|            | ٤١          | نقل ابن الهمام لكلام البصرى                    |
|            | ٣3          | نقل الآمدي لكلام البصري                        |
| 19         | <b>દ</b> ૦  | الغصل الثاني: نقد كالم البصرى                  |
|            | <b>દ</b> ૦  | الا <b>عترا</b> ضالاً ول                       |
| ı          | ٤Y          | الاعتراضالثاني                                 |
|            | ξY          | الاعتراضالثالث                                 |
|            | <b>E</b> A. | الاحراضالرابع                                  |
|            | ·<br>【人     | الاحراضالخامس                                  |
|            | ٤٩          | القول المختار في تحرير موضع النزاع             |
| 11.        | ٥.          | الباب الثاني ـ مذهب مالك رحمسه الله            |
|            | ٥.          | مقدمة عن الامام مالك                           |
| 70         | ٦٥          | الفصل الا ول : المنقول عن مذهب مالك            |
|            | ٥٣          | القول الا ول                                   |
|            | ٥٣          | القول الثاني                                   |
|            | ۶ ه         | القول الثالث                                   |
|            | 70          | القول الرابع                                   |
|            | 77          | القول الراجع في مذهب مالك                      |
| <b>Y</b> 1 | 77          | الفصل الثاني: ما استدل بملالك                  |
|            | 77          | الدليل الا ول                                  |
|            | 77          | الدليل الثاني                                  |
|            | <b>Y</b> 1  | الدليل الثالث                                  |
|            |             |                                                |

|       |       | density designs                                |
|-------|-------|------------------------------------------------|
|       | Y 1   | الدليل الرابع                                  |
|       | Y 1   | الدليل الخامس                                  |
|       | Y 1   | الدليل السادس                                  |
|       | Y )   | الدليل السابع                                  |
| 1 • ٤ | 44    | الفصل الثالث: جواب الأدلسة                     |
|       | 77    | جواب الدليل الا ول                             |
|       | ٧٣    | جواب الدليل الثاني                             |
|       | ላዖ    | جواب الدليل الثالث                             |
|       | 99    | جواب الدليل الرابع                             |
|       | 1     | جواب الدليل الخامس                             |
|       | 1 - 1 | جواب الدليل السادس                             |
|       | ) • Y | جواب الدليل السابع                             |
| 1 • 9 | 1 • 0 | الفصل الرابع: التدليل على المذهب المختار لمالك |
| Y•Y   | 11.   | الباب الثالث _ وأى الحنفية                     |
|       | 11.   | مقدمة في أبي حنيفة رضي الله عنه                |
| 180   | 1 1A  | الفصل الأول: المنقول عن مذهب الاحسناف          |
|       | 119   | مذهب جمهور الحنفية                             |
|       | 171   | مذهب كبار الحنفية                              |
|       | 188   | مصدر التباين بين قول الامام وقول من بعده       |
|       | 1 47  | بعض النقول غير الدقيقة عن الامام أبي حنيفة     |
|       |       | ما هو المقصود من القياس عسند الحنفية في        |
|       | 18.   | هذه المسالة                                    |

| 17. | 731          | الفصل الثاني: من هم فقها الصحابــة                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ) {Y<br>10 { | تقسيم ابن حزم الصحابة الى مكثرين ومتوسطين<br>ومقليسن<br>ما هو المقصود بغير الفقيه عسند الحنفيسة |
|     | 701          | منزلة أبي هـــريرة                                                                              |
| ۲•۲ | 171          | الفصل الثالث: أدلة الحنفية                                                                      |
|     | 371          | أدلة الحنفية في تقديم الخبر على القياس                                                          |
|     | 371          | الاستدلال بالنص                                                                                 |
|     | דדנ          | الاستدلال بالاجماع                                                                              |
|     | ) ገሊ         | الاستدلال بالنظر                                                                                |
|     | iyy          | أدلة القائلين بتقديم القياس على خبر الفقيه                                                      |
|     | JYY          | الدليل الا <sup>•</sup> ول                                                                      |
|     | IAY          | الدليل الثاني                                                                                   |
|     | 19 8         | الدليل الثالث                                                                                   |
|     | نا ۲۰۳       | ما احتج به الائحناف القائلون بتقديم الخبرمطلة                                                   |
|     | 3 • 7        | مدى تطبيق الحنفية لقاعدتهم                                                                      |
| 777 | ۲٠٨          | الباب الرابع ـ مذهب الشافعية والحنابلة وجمهور الملما                                            |
| 177 | Y • A ā      | الفصل الا ول: المنقول عن مذهب الشافعية والحنابا                                                 |
|     | 7 • 9        | رأى الامام ابن تيميـة                                                                           |
|     | 710          | مختار الآمدى وابن الحاجب                                                                        |
| 777 | 177          | الفصل الثاني: تفصيل أدلة تقديم خبر الواحد                                                       |
|     | 441          | الاستدلال بالنص                                                                                 |
|     | 777          | الاستدلال بالاجماع                                                                              |
|     | 440          | الاستدلال بالمعقول                                                                              |

|             |            | •                                                                                                              |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> Y | ۲۳۲        | الباب الخامس ـ أمثلة التمارض بين خبر الواحد والقياس                                                            |
| Yal         | 77 q       | الفصل الا ول : سرد بعض أمثلة التعارض بين خبر الواحد والقياس الواحد والقياس المثال الا ول : الوضو من لحوم الابل |
|             | ۲٤.        | المثال الثاني: افطار الصائم بالحجامة                                                                           |
|             | 7 8 )      | المثال الثالث: صلاة الفـذ خلف الصف                                                                             |
|             | 7 8 7      | المثال الرابع: الرهان مركوب ومحلوب                                                                             |
|             | 784        | المثال الخامس: ولوغ الكلب في الانا                                                                             |
|             | 7 8 4      | المثالالسادس البيعان بالخيار                                                                                   |
|             | 7          | المثال السابع: الصوم عن الميت                                                                                  |
|             | 7 { {      | المثال الثامن: المضاربة والمساقاة                                                                              |
|             | 737        | المثال التاسع: وطاء الرجل جارية امرأته                                                                         |
|             | 70.        | المثال الماشر: القرعـــة                                                                                       |
| 777         | 707        | الفصل الثاني: حسديث المصراة                                                                                    |
|             | 707        | سرد روايات الحديث                                                                                              |
|             | 700        | ضبط لفــظ التصريــــة                                                                                          |
|             | <b>707</b> | معسنى التصسريسية                                                                                               |
|             | YoY        | ممسئى محسفلسة                                                                                                  |
|             | YoY        | معسنى بأحسد النظسرين                                                                                           |
|             | YOX        | مذهب الملماء في المصدراة                                                                                       |
|             | • 77       | مسوغات رد الحنفية للحديث                                                                                       |
|             | • • •      | ١ ـ الرد من غير عيب ولا فوات صفة                                                                               |
|             | 177        | ٢ ــ التضمين بفــير تمــد                                                                                      |

|       | 777                 | ٣ ــ اضـطراب المــتن                        |
|-------|---------------------|---------------------------------------------|
|       | 777                 | ٤ ــراو يــة أبو هــريرة                    |
|       | 777                 | ٥ ــ قاعدة ضمان العدوان                     |
|       | 777                 | ٦ ـ تقويم القليل والكـ ثير قيمة واحدة       |
|       | 777                 | ٧ ــ تحديد زمن الخيار                       |
|       | YFY                 | ٨ ــ الجمع بين العوض والمعوض                |
|       | 777                 | ۹ _ النســـخ                                |
|       | <b>7</b>            | ١٠ الحمل على صدورة مخصوصة                   |
| Y 9 Y | YYY                 | الفصل الثالث: مناقشة مسوغات رد حديث المصراة |
|       | <b>77</b> Y         | مناقشة الا ول                               |
|       | <b>?</b> ? <b>?</b> | مناقشة الثاني والثالث                       |
|       | ۲۸.                 | مناقشة الرا بصع                             |
|       | 7 A Y               | مناقشة الخامس                               |
|       | <b>ን</b> እ          | مناقشة الساد س                              |
| ·     | ۲۸۰                 | مناقشة السابح                               |
|       | 7,77                | مناقشة الثامن                               |
|       | YAY                 | مناقشة التاسع                               |
|       | 797                 | مناقشة الماشر                               |
| ٣•٦   | ሊያሃ                 | الخاتـــمة                                  |
| 3 77  | ٧٠٧                 | ثبت المراجـــع                              |

#### القد محتة

ان الحمد للله نحمده ونستمينه ونستهديمه و وخصود باللله من شمرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ه من يهد اللله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أفنلا اله الا اللله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد :

#### لماذا ماجستير؟؟

هذه الرسالة هدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية فرع أصول الفقم •

وكتيرا ما كنت أتأمل هذه المبارة : رسالة هدمة للحصول على درجة الماجستير في الشريمسة الاسلامية ه وهمي مكتوبة على لوصة الاعلانا في مدخل الجامعة حينما يملن عن مناقشة رسالة أحمد الزمسسلام ه وكنت أتألم لاستمرار استممالنا لهذا اللقب و فالطالب المسلم يدرس الملم الشرعية ويتخصص فيها ثم يتممسق في أحمد مواضيع تخصص دراسته ه فيكتب فيمه رسالة ليحمل بعد ذلك لقبا افرنجيما كالماجستير والدكتور امه وليت لهذا اللقب أى مصنائ قريمبا عما درسمه أو تخصص فيمه هوليسست لهذه المرتبحة التي نالها اسبيً يليق بها صهدنه الشمر يمة المتواضعة التي تخصص بها ه فكلمة ماجستير المعروف حاليما والذي يضاف الى الاسم تكريما هويس السيد بالمعنى المعروف حاليما والذي يضاف الى الاسم تكريما هوانما بعنى المعروف حاليما والذي يضاف الى الاسم تكريما هوانما بعنى المعرف التسلط الذي كمان العبيد يقولونهما لا سياد همسادة والما القرون الوسطى المظلمة في أوربما هثم أصبحت فيما بعد لقبا لشهادة

اللقب حين كنا مضطرين لا رسال طلابنا الى الخاج للحصول علي هذه الشهادة لخلوجامعاتنا الاسلامية من هذا المستوى العلمي هفتحيي اليوم – والحمد للنه – في غنى عنه بعد أن أصبحنانمنع أعلي الشهادات من جامعاتنا • فلماذا لا نطلق على شهاداتنا الاسلامية السماء اسلامية عربية تليق بها ؟ وهيل لفيتنا العربية عاجيزة عن احتواء اسماء لا مثال هذه الشهادات؟

وسقى الله أياما كان فيها الا زهر يمنح أعلى الشهادات ويلقبها بأسما عربية •

لقد حسز في نفسي هذا الموضوع ووجسدت لزاما علسسي الله الرسالة •

وقد يقدول البعض أن هده أمور شكلية وليس لها كبير أثراً واضاعة الوقت فيها وفي مناقشتها لا يفير في جوهر الا مور شيئاً واضاعة الوقت فيها وفي مناقشتها لا يفير في جوهر الا مور شيئاً والمناف

وقد يقدول البعض أن هذه الا لقداب عالمية ومعترف بها في جميسع الجامعات ولا بحد لنا من حملها ليكون لنا وزن في أعيس خصوضا اذ أنكثيرا من علمائنا يذهبون الى الخارج فيقابلون المستشرقين وحملة الشهسادات المالية في علم الديانات و فلا بحد من هذه الا لقداب طالما أنها لا تو شرعلينا في شمى .

فأما أن هذه المسألة من الأمور الشكلية ، فضير مسلم فكمسا أن المسلم لا يرضى أن يكون اسمه غير اسلامي فكذلك لا يرضى أن يضاف الى اسمه لقب غير اسلامي هخاصة والا مسر أصبح في أيدينا وأصبحنا نحن الذين نمنح الشهادات وهذا الا مسر ليس غيريبا فلقد كانت الشهادة المتوسطة والثانوية في بعض الدول الاسلامية تسمى بأسما أجنبية شم

غيرت الى عربية •

وأصا أن هذه الا لقاب عالمية ونحسن بحاجة الى التسبي بها ليكون لنا اعتبار في أعيس أعدائنا المضغير مسلم أيضا فبديها أن كسل شهادة يمكن معادلتها مهما كان لقبها ومهما تسمت به الفالشسهادة مستوى علمي وليست اسما خاصا المأما اعتبارنا فليس بما نلقب بسم من شهادات وانما بمستوانا العلمي الحقيقي الذي بهر به أجدادنا العالم كلمه المالم كلمة المالم كلمة المالم كلمه المالم كلمة الم

أسأل الله أن نعيد مجد آبائينا على أيدى علمائينا وأن يجنبنا الزلل انه على كل شمى قديمر •

#### اختيار الموضيوع

أما سبب اختيارى لموضوع التمارض بين خبر الواحد والقيدات فكان ممادفة عفله كان الموضوع الأول الذى اخترته وبدأت الكتابسة فيه هو تحقيدق كلاب ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ) للمسلائي وفي أثناء استمراضي لفهرس كلاب كشف الاسرار هاسترى انتباهي عنوان جاء فيه ( القول في التمارض بين خبر الواحد والقياس ) فاستفر بست مثل هذا الموضوع فهن خلال دراستي علمت أن القياس من الحجج التي يلجأ اليها عند فقد النص من الكتاب أو السنة فكيف يهارض القياس الخبر وعندها أهامني الموضوع وبدأت أقرأ ما كتابي فيه عنه تقديم من دهشتي أن قرأت أن كشيرين نسبوا الى مالك رضي الله عنه تقديم القياس مطلقا على خبر الواحد و فقرت عندها ترك موضوعي الأول وبحث هذا الموضوع فهو مؤسوع فهو مؤسوع حيوى وفيه نقاط كشيرة تحتاج الى توضيح وكما أنه

استفل في كثير من الأحيان للطعن في الأئمة الكبار والتعريض بهم ·

# أهبية الموضيوع

ما لا شك فيحه أن كل مواضيح الفقه مهمة وحثها مفيد فأصول الفقه هي ميزان الأحكام الشرعية وعدة المجتهد في التقميد للأحكام الكلية ولكن بمضهده المواضيع أهم من البمض الآخر بلاشك وهذه الأهمية تختلف من عصر الى عصر ومن مجتمع الى مجتمع و فاثبيا حجيمة خبر الواحد مثلا كانت في عصر الامام الشافعي مشكلة يحلج فيها البمض وينكرها البمض الآخر و وليقد تصدى لهم الامام الشافعي رضيي الله عنه وأسهب في تنفصيل حجيمة خبر الواحد وبينما يأتيي عصر آخر لا نكاد نجد فيحه أحداً يخالف في خبر الواحد ويحرأن بعض المواضيع مهم ومحتاج البح في كل عصر ولا يمكن أن يستنفنى عنه أى مجتهد أو مشتفل في الملوم الشرعية ومن بين هذه المواضيع مصائل التمارض والترجيح بصورة عامة و فهي مهمة لكل مشتفل بالاحكام مسائل التمارض والترجيح بصورة عامة وفهي مهمة لكل مشتفل بالاحكام الشرعية وسواء كان من المجتهدين أوكان من طلاب الملم الباحثيمين

وموضوع هذه الرسالة - التعارض بين خبر الواحد والقياس يستبر من هذه المواضيع ، فالى جانب كونه من مسائل التعارض والترجيج ، فهمو يسبحث التعارض بين دليلين من أهم أدلة الشرع ومن أكثرها استعمالا، فخبر الواحد ثبتت به أظب الأحكام الفقهية ، والقياس يعتبر الدعامة الا ساسية لاستنباط أحكام للنوازل التي لم يأت بها حكم صريح ولم

يخصص لها ذكر في الكتاب أو السنة •

فريقين من العلماء يمثل كل منهما مدرسة مستقلة عفى موضوع يسسس مباشرة نقطمة الخلاف بينهما ه فأهل الحديث وأهل الرأى لكسل منهما وجهدة نظر مختلفة في استنباط الاحكام الشرعية اوطريقة والقيك س٠

أما أهميسة موضوع الرسالة في وقستسنا الحاضسر فتتجلى في بيان أقصى حدث يمكن فيه استعمال القياس والسرأى في مقابلة النصيوص وأدناها خبر الواحد ، على ضو الآراء المختلفة للملماء الذين تر اوحسوا بين متشدد ومتساهل • وتتجلى في الشروط التي وضعمت والحالات القليلة التي حصرت في قبول القياس اذا عارض الخبسر • فقد ظهسرت مجسددا دعوات للتقليل من شأن السنن وخاصة أخبار الآحاد فقللت الثبقة بها ودعست للا عستماد على الممومات والقواعد الشاملة والاقتصار على ما جاء فـــــى القرآن الكريم وما يحمكن القياسطيم دون الرجوع الى السنن ، بدعصوى أن الأُ قيسة والقواعد أوثق من شقل الآحساد •

ولا شك أن ما نوقش في هذه الرسالة ليس رد ا شاملا ولا متخصصا لهذه الشبيهة ، ولكنه عرض مجمل لما عليه الملما ، من عبهد الصحابية الى عبهد متأخرى أتباع المذاهب ويبان لما ذهبوا اليبه من آراء فــــى قبول أو رد الأقيسة اذا عارضت الاخبار ، وعلى ضو هذا العسرض يمكن أن نتبيسن منزلة كل من القياس وخبسر الواحد عند أولئسك

#### ماذا تبحث الرسالة ؟

يمكن تلخيص أهم ما تبحث هذه الرسالة من أمور على شكل أسئلة تكون اجاباتها مجموع أهم النقاط التي تعرضت لها الرسالة ، وهمسو مسائل تتعلق بطلب الموضوع وأهم المشاكل التي ينبغي حلها والاجابة عليها لتكون الرسالة قد أدت أقل مستوك مطلوب لبيان آرا العلما ومارج حدوه فسي موضوع تعارض خبر الواحد والقياس •

فان كان القارى خالي الذهن تساماً عن الموضوع فيكسون بهدده النقاط قد ألم بأهم المشاكل التي يجبب أن تبحث في هذا الموضوع •

وان كان القارئ ملما بالموضوع فهذه النقاط لا بد أن تكرون السئلة في ذهنه يبحث ظن جوابها وكيفية معالجة الباحث لها وأهم هذه التساولات مايلي:

- المعارض القياس خبر الواحد والقياس ؟ وصتى يجوز أن يعارض القياس خبر الواحد وحتى لا يجوز ؟ وصاهي الحالات التي يجوز أن يعقع فيها الخلاف في ترجيح أحدهما على الآخر اذا تعارضا ، والحالات التي لا خلاف فيها ؟
- ٢ ماذا قصد العلما بالقياس الذي بحثوا في تعارضه مع خبر الواحد ، وأى اطلاقات القياس العد يدة اعتبروا ؟
- " ماهـورأى كـل امام من أئمة المذاهـب الا رسعة في الترجيــــ بين خبر الواحـد والقياس اذا تمارضا هوهـل كلهم متـفقون علـــى رأى واحـد هام بينهم خلاف في ترجيح أحدهما على الآخـر ؟

- على أتباع كل مذهب قد ساروا على قبول صاحب مذهبههم المناهب تخالف ما ذهبب المناهب تخالف ما ذهبب اليه صاحب ذلك المذهب ؟ وما هي الأسباب التي دعب أولئك الذين لم يتقيدوا بقول امامهم للظهر بقول جديد؟
- م من هـو أول من قال باشـتراط فـقه الراوى لـقـبول الخبـــدى اذا عارضـه القياس ، ومن هم الذيـن تابعـوه ، وما مــدى موافقتهم لقولـه ، وماهي الشـروط التـي اشترطوها لقـبول خـبر الواحـد اذا عـارضه القياس ؟
- آنا قارنا بین الحالات التی یدد فیها خبر الواحد والحالات التی یحقبل فیها خبر الواحد اذا عارضه القیاس علی ضحوا الشروط التی اشترطت لحبول خبر الواحد اذا عارضد القیاس فیما هی نصبه ردا خبر الواحد الی قبوله ؟
- ٧ ــ ما مدى فعالية اشتراط فقه الراوى لقبول خبر الواحسد
   الذى عارضه القياس ، وهل باشتراطه في طبقه الصحابسة
   أثر في قوة الخبر ؟
- ٨ ــ من هـم فـقها الصحابة ؟ وكـيف يـمكن تمييزهم ؟ وهـل هناك
   اتـفاق عليهـم أم حصـل في بعضهـم خلاف بين العلما ؟
  - ٩ ــ ما هومدى صحة ما ذكر في كشير من كتب الأصول من أن
     مذهب الامام مالك تقديم القياس على الخبر مطلقـــا
     عند تعارضهما ؟ وما هـو القول الصحيح في ذلك ؟
- 10 ما هو القول الراجح في الترجيح بين خبر الواحد والقياس

على ضوا الدراسة الشاملة لا تصوال العلما والا دلسسة المختلفة التسى ذكرت لكل فريسق ؟

ولا يدعني حدور أهم نقاط البحث في أجوبه هذه الا سئلة أن الرسالة تستحصر في هذه السنقاط فحسب عبل الرسالة أشدم من ذلك ه ولكن هذه النقاط كما ذكر سابقا هي أهم ما سيبحث في صلب الموضوع أن شاء الله •

كما لا يحني ذكرها على هذا الترتيب أنها ستأتي نصي الرسالة على أبحواب وفصول مرتبة على هذا النحوه بل قد يأتسي بيان بعضها في فصول وقد يأتسي البعسض الآخر في ثنايا الكلم •

والله الهادى للقول السديد ٠

## السيرفي الموضيوع

لقد قسم موضوع الرسالة الى تمهيد وخمسة أبواب وخاتمسة ويتخلل كل باب بعض الغصول ورتنقسم بعض الغصول الى عسدة مواضيسه •

ذكر في التمهيد تماريف لبمضالمصطلحات التي تتملق بمنوان الرسالة وكتمريف التمارض والترجيح والقياس والخبر وخبر الواحد ولما ذكر بمضالا حكام التي تتملق بهذه المصطلحات وكشروط الترجيح والتمارض وأمور غيرها وولكن المرض لهذه الأمور كان بمورة موجدة قدر الامكان •

وذكر في الباب الأول تحسرير موضع النيزاع ، ودار معظم الموضوع حول طريحة أبي الحسين البصرى في تحسرير موضع النزاع باعتباره مسسن القلائل جدا الذين تكلموا في تحرير موضع النزاع في هذا الموضوع ، كما ذكر ما يرد على كلام البصرى من اعتراضات ومناقشة .

وذكر في الباب الثاني رأى الامام مالك رضي الله عنه والمالكة في التمارض بين خبر الواحد والقياس ، ونقل ما اشتهر من أقوال عليه أنها مذهب للامام مالك وللمالكية ، وما استدل لهم على ذلك المذهب، كيما ذكر القول المختار للامام مالك رحمه الله واثبات أن ما اشتهر عنسه غير صحيح .

وذكر في الباب الثالث رأى الامام أبي حنيفة رضي الله عند ورأى الأحناف في هذا الموضوع ، وذكر الفرق بين رأى الاملام وكبار الحنفية ، ورأى من جاء بمدهم الى عهد المتأخرين ، كمسا ذكر المعنى المقصود من القياس عند من قالوا بتقديم القياس ، وفساد قول من التهم الحنفية بكثرة الرأى ونبذ السنن ، وتقديمهم الرأى على القياس ، ولبيان حرص الحنفية على الأخبار وأنهم يجملون الأصل تقديم الخبر على القياس ، بدأ ذكر الأدلة في مذهب الحنفية بذكر أدلة تقديم الخبر على القياس بصفة عامة ، شم ذكر أدلتهم في تقديما القياس بصفة عامة ، شم ذكر أدلتهم في تقديما القياس بصفة عامة ، شم ذكر أدلتهم في تقديما القياس بصفة عامة ، شم ذكر أدلتهم في تقديما القياس بصفة عامة ، شم ذكر أدلتهم في تقديما القياس بالحالة الخاصة التي ذكروها ، وضمن الشروط التي وضموها ،

أما الباب الرابع فذكر فيم مذهب الشافعية والحنابلة ومسدى الاختلاف بين رأى الامام الشافعي ورأى الامام أحمد ، ومدى متابعة متبعسي المذهب لامامهم ، ثم ذكر مجموع الأدلة التي استدل بها القائلسون بتقديم الخبر على القياس مطلقا ،

أما الباب الخامس فخصص لا مشلة التمارض بين خبر الواحد والقياس، والا مشلة التي ذكرت لم تسفند وانما سردت سردا ولم يفصل الا مشال المصراة ، فسقد فصل بقدر الامكان ، ولو فسطت كل الا مشلة كتنفصيل حسديث المصراة لاحتاج ذلك الى رسالة كاملة ، ولذلك اقتصر علي مشال واحد ،

أما الخاتمة ففيها ملخص للمحوضي ، وذكر لا هم ما يمكسن استنتاجه واشارة لا هم النبقاط التي وردت في الرسالة ، كسا فيها الرأى الذي يرجح لدى الباحث على ضوا الاستنتاجات التيظهرت أشناء السير في موضوع الرسالة ،

واللّــه المسواول أن يتسج الأعمال بالسداد وأن يسوفــــق لمــا فيـه الخيـر والنجـــاح ، فهو الذي بنمشه تبدا وتتــــم

#### اصطلاحات وسلاحظ

قبل الدخول في الرسالة ، أود ذكر بعض المصطلحات التربي الستعملتها في كتابة الرسالة ، وبعض الملاحظات حول الهوامية والترقيم ليتبين للقارئ الكريم كيفية السير في كتابة الرسالة ،

ان كمثيرا من الكمتاب المحدثين قدد ألفوا كمتبا موسعة في كيفية كمتابة الرسائل وصينوا نقاطا أساسية تتملق بشكل الكمتابة واطارها ووضعوا قواعد خاصة للهوامش والترقيم وكيفية تقسيم الرسالة وكيبفية كمتابة أسما المو لفين وأسما الكمتب والفرض من كمل هذه المو لفات هو الوصول الى طريقة موحدة للكمتابة وظام متسابه في جميع الرسائل ومح أن بعض هذه المكتب تختلف فيما بينها حول بعضالنقاط والا أنها في مجموعها تتبع أسلوبا واحدا وهمنده الكمتب سوا كان مو لفوها من المرب أوكانت مترجمة عن كمتب أجنبية فهي تلزم الباحث بهسندا الا سلوب الموحد وحتى أن بعض المناقشين يعتبرون الخرج عن هسندا الا سلوب الموحد وحتى أن بعض المناقشين يعتبرون الخرج عن هسندا النظام مخل بالرسالة العلمية ونقص يحاسب عليه الباحث و

غيران البمض الآخر من الأسائذة والمناقسين لا يلزمون الباحث بأسلوب معين ولكنهم يو كدون على اتباع منهج موحد يختاره الباحث يرى فيه السهولة له وللقارئ فالمهم أن يكون له أسلوب معين وأن يهيسن هذا الا سلوب في أول: رسالقه و والجامعة حيسن وضعت تعليمات طبع الرسالة جملت للطالب حريمة في اختيار النظام الذى يرتب علما أساسه الرسالة و ولكن قيدتمه باطار عام شكلي يوحمد شكل الرسائلات ما الحفاظ على حريمة الباحث في اختيار طريمةة الكتابمة و

وفيما يلي سأذكر النظام الذى اتبعتمه في كتابة هذه الرسالمة وأرجو أن أكون قد التزمت به فان أخللت فيه في بعضالا عيدان فمن باب السمو •

فبالنسبة للترقيم وضمت الرقم لما سيملق عليمه في الهامش عليمت ثلاث صور • في حالمة كمون الكلام منقول بحرفمه فيكون محصورا بيسمن قوسين ويكون الترقيم في أولمه • أما اذا كان النقل بالممنى فيكون الترقيم في آخر الكلام عند نهاية المحقط الذى نقل بالممنى • وكمذلك ترقيما الآيمات القرآنية يكون في آخرها • أما ان كان المقصود بالتعليق كلمسة بمينها فيكون الترقيم فوقها مباشرة والى اليسار قليلا •

أما بالنسبة للهامش فقد بدأت باسم الكتاب ثم باسم الموالسف مقرونا بلام الملكية ه مثل: كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى ه أو أستممل الاسم المسهور للمواف أولقبه مثل: الاحكام للآمسدى ه ومثل تقوم الادلية لا بي نهد الدبوسي ولا أذكر اسم المواف مقلوسا بأن أبد أبكنيته ه بل أبدأ باسمه الاول شم كنيته ه وأحيانا أكتفسي بذكر الكنية لاشتهار المواف بها دون ذكر بقية الاسم الافي ثبست بذكر الكنية لاشتهار المواف بها دون ذكر بقية الاسم الافي ثبست المراجع وقد يتكرر كتاب من الكتب أكثر من مرة في صفحات مقاربة وعندها أكتفي بذكر اسم الكتاب دون المواف هلا نه أصبح معروفا من كثرة التكرار هشم أعود وأذكر اسم المواف اذا تكرر ذكره بعسد مسافة طويلة والموافة طويلة والمواف المالية المسافة طويلة والمسافة طويلة والمسافة المسلم الموافية والمسافة طويلة والمسافة طويلة والمسلم الموافق المسافة طويلة والمسلم الموافق المسافة طويلة والمسلم الموافق المسلم الموافق الميانة المسلم الموافق المسلم المسلم الموافق المسلم المسلم الموافق المسلم ال

أما بالنسبة لا رقام الصفحات فقد بدأت برقم المجلد ثم برقم الصفحة مفصولا بينهما بمستقيم مائل ، وبالنسبة لا رقام صفحات المخطوطات فكسثير منها

يكون مكسررا لنفس الصفحة و فتكون الصفحة الينس (٢٥٠) مثلا وتكون الصفحة اليسرى (٢٥٠) كدذلك باعتبار أنهما صفحة واحدة وفرمزت للصفحة الأولى ب (٢٥٠ ـ ١) وللثانية ب (٢٥٠ ـ ٢) و وهض المخطوطات ليست مرقمسة للأسف فنقلت منها دون الاشارة الى رقسم الصفحة •

كما أن تقسيم أبواب الرسالة وفصولها لم أراع فيه التساوى من حيث الكم ، فبمضالا بواب طويلة وبعضها قصيرة ، وبمض الفصول طويلة وبعضها قصيرة ، بل أن بعض الفصول قد يقارب في حجمه بعض الا بواب القصيرة وهذا يرجع الى أن النظرة الى تقسيم الا بواب والفصول يكون من حيث أنها وحدة متكاملة في الموضوع لا في الحجم .

وقد أسهبت في بعض الأحيان في نقل عبارات طويلة بأكلمها ه وكان الدافع ورام ذلك الحسرص على تقديم الأفكار للقارئ كاملة كلماذكرها أصحابها ه وتكرر ذلك في المواضع التي كنت أشك في أن أسلوبي يكفي في نقل المعاني م

وقد حاولت قدر الامكان الالتزام بالموضوع وعدم الخرج عنه السم مواضع لا تتعلق به ولكن الملاحظ أنه في بعض الا حيان أحتساج لتفصيل ولذلك حاولت قدر الامكان اللجو والى الهامش في مثل هده الحالات •

وفي محاولة للتنويع في أسلوب الكتابة ذكرت في بعض المسرات الا دلية ومناقشتها ، بحيث أسرد الا دلية كلها ثم تأتي المناقشدة لكل دليل ، وفي بعض المرات أذكر الدليل ومناقشته ثم أنتقل الى الدليل الثاني .

ويلاحظ أن بعض المواضيع تتكرر في أكثر من موضع فمثلا الأخبسار التي جائت في بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدعن اجتهاداتهم لا خبار الآحاد التي كانوا يسمعونها و تكررت أكثر من مرة في عدة مواضع من الرسالة و وذلك لا نها في كل موضع كان لها دور يختلف عن الآخسسره ولكني حاولت قدر الامكان هم التكرار الا وست الحاجة و

أما التمبير عن ضمير المتكلم للذي هو الباحث فلقد أخذ عدة أشكال عن الاستنتاجات أشكال عند كرت ضمير المتكلم بصيفة المفرد عند الكلم عن الاستنتاجات الشخصية التي تحتمل الخطأ ، وجمعت الضمير عند ذكر الا مور التي يقرها كل قارئ ، ونيت للمجهول في أغلب الا حيان ،

هذه بعض الاصطلاحات والملاحظات التي أحسبت أن أذكرها للقارى و الكريم لتتضع طريقة سيرى في هذه الرسالة •

والله الهادى الى سواء السبيل •

# بسم الله الرحمن الرحيسم

#### التميسي

قبل الدخول في صلب مسألتنا التي تعالجها هذه الرسالة هلابيد مسن بيان معانى الكلمات التي يتكون منها موضوع الرسالة هوهي : التعارض هوخبير الواحيد ، والقياس ، كما يجب التطرق لبحث بعض المواضيع التي لها علاقة في موضوع الرسالة ، فكالترجيع ، هوشروط القعارض ، وغيرها مما نحتاج اليه في ثنايا البحث، ولقد حاولت قدر الامكان الاختصار في هذه المواضيع ، هكيلا أخسج عن صلب الموضوع .

### تمريف التمــــارض

التمارض لفة (1) على وزن التفاعل: من المرض بضم المين وهو الناحيسة والجهة هكأن الكلام المتمارض يقف بعضه في عرض بمض في في مسك النفوذ الى حيث وجله وتقول عرض لي كذا و اذا استقبلك بما يضملك مما قصدته ووسسى السحاب عارضا و لمنعم شماع الشمس وحرارتها ومن هذا قول الله تمالي (هذا عارض ممطرنا) (٢).

وهو اصطلاحا (۳): تقابل الدليلين على سبيل المانمة • وفي معناه قولهم:

هو اقتضا • كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر • وهما مختلفسان عبارة
لا معنا •

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط (عرض) • لسان العرب (عرض) • المصباح المنير (عرض) مختار الصحاح (عرض)

<sup>(</sup>٢) سورة (الاحقاف) ،آيـة (٢٤)٠

<sup>(</sup>٣) التحرير لابن الهمام ٣٦٢ هأصول السرخسي ١٢/٢ هالمستصفى للفزالي ٢ / ٣٥ همسلم الثبوت ١٨٩/٢ ه شميج الكوكب المغير للفتوحى ٤٢٥ ه ارشاد الفحول للشوكاني ٣٧٣٠٠

# شصروط التمصارض

- لا يقع التمارض الا بمد توفر عدة شروط منها (١):
- ۱ ـ أن يكون الدليلان متساويين ثبوتا ففلا تعارض بين متواتر وآحساده
   أى بين قطعى وظنى •
- - ٣ ــ أن يكون الدليلان متفقيسن في نفسالحكم ٠
- ٤ ــ أن يكون تقابل الدليلين على سبيل المانعة ، بحيث ينفى كـل مـن
   الدليلين موجب الدليل الآخـر •

هذه الشروط اتفق عليها ووهناك بعض الشروط اختلف فيها مسل ألا يكون الدليكان قطعيين و فلا تعارض بينهما عد الشافعية وولمما يشترط الحنفية ذلك •

ولا حاجمة هنا الى تفصيل هذا النمزاع ، لا أن الكلام عن التعمارض هنا ، مقدار ما يمس الموضوع الا أسماسي •

# تعارض الدليلين في نفس الأسر

لا شك أن التعارضيين الا دلة الشرعية في ذهن المجتهد واقسع قطعا هولا ينكره أحد ه أما جواز وقوع التعارض في نفس الا مر نقد اختلف

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير لأميربادشاه ١٣٦/٣ ـ ١٣٧ هأصول السرخسي ١٢/٢ مسلم الثبوت ٢/ ١٨٩ هارشاد الفحول ٢٧٣٠

#### فيمه على آراء منها:

- من الم السفى الا دلمة الشرعية دليملان متمارضان في نفس الا مر (١) وحكى هذا القول عن أحمد والشافعمي والكرخي من الحنفية (٢) .
- \_ أنه لا يجوز أن يتمارض الدليلان القطعيان ، ويجوز أن يتعلل المنان . الدليلان الظنيان •

وجسوبواز تمارض الطنيين في نفس الا مسر منقول (٣) عن الجمهورة وهذان القولان هما أشهر الا قوال ، وهناك أقوال غير مشهورة نذكر منها:

- ما ذهب اليه القاضى من الحنابلة (٤) همن أن التمارض في مسائل الأصول مستم ، ويجوز في مسائل الفروع
  - منه ما ندهب اليه الفخر الرازى (٥) واتباعه همن أن تعارض الا مارتيسن على حكم في فعلين متباينين جائز وواقع هوأما تعارضهما متباينيسسن في فعل واحد كالاباحة والتحريم ه فانه جائز عقلا مستنع شرعا٠

<sup>(</sup>۱) التحرير ٣٦٢ 6 جمع الجوامع ٣٥٧/٢ 4 مسلم الثبوت ١٨٩/٢ 6 ارشاد الفحول ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٢) وهذا القول اختاره ابن الهمام هوابن السبكى هوصاحب سلم الثبوت والآمدى وقل الشوكاني عن الكيا أنه الظاهسر من مذهب عامة الفقها هوسه قبال المنبرى •

<sup>(</sup>٣) نقله البنانى فى حاشية جمع الجوامع ٢٥٧/٢ و ونقله شارج مسلم الثبوت ١٨٩/٢ وونقله الشوكانى عن الماوردى فى ارشاد الفحول ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٤) شسج الكوك المنيسر ٤٢٦٠

<sup>(</sup>٥) ارشاد الفحول للشوكاني ٥٧٧٠

و دهب بمض الأصوليين (١) الى أن التمارض هانما يصع على قــول من قال أن المصيب في الفروع واحـد هوأما القائلون بأن كل مجتهـد مصيب ه فلا معنى لترجيح ظاهر على ظاهر ه لا ن الكل صــواب هـده •

والذى يهمنا فى هذا البحث ، هو الخلاف فى جواز التمارض بين الحجتين الطنيتين ، فخبر الواحد حجة ظنية ، والقياس حجة ظنية ، على الراجع والتعارض بين منارض بين دليليسن ظنيين ، فلا داعى للبحسث فى تعارض الأدلمة القطعية ،

والذى يظهر أن هذا الخلاف ليس له أثر على كبير ، فليس هنساك مقياس يبين حال تمارض الدليلين ، أهو حقيقى أم ظاهرى فهذا أمر لا يعلمه الا" الله ، كما أنه ما من دليلين متمارضين الا وفق العلماء بينهما ، أو رجحوا أحدهما ، فالمسألة أقرب إلى أن تكون فرضية ،

<sup>(</sup>۱) نقل الشوكاني هذا القول عن القاضي أبو بكر والاستاذ أبو منصور والفزالي وابن الصباغ ۲۲۵۰

<sup>(</sup>٢) فواتع الرحموت ١٨٩/٢

<sup>(</sup>٣) العبث : فعل الشيء لا لفرض صحيح يظنه المقلل غرضا (من كلام فضيلة الشيخ عثمان) •

### التخلصمن التمــــارض

اذا وقع التمارضيين دليلين فقد اختلف العلما في طريقة التخلص من هذا التمارض (١) • أيقدم الجمع بين الدليليسن على الترجيع بينهما ؟ أم يقدم الترجيع على الجمع ؟

وقد ذهب الى تقديم الجمع معظم الشافعية ، وذهب الى تقديم الحربيع معظم الحنفية .

وقد ذكر الشوكاني (۲) أن القول بتقديم الجمع على الترجيع وقال به وهو مردود بخلاف الحنفية ولمله يمنسي جمهور الفقها والفقها

وقد يستفرب القول الثانى ـ تقديم الترجيح على الجمع ـ ويستبعد غير أن ابن الهمام ، نفى هذا الاستفراب ، وبين مذهب الحنفية فقال (٣):

" وقد يخال تقدم الجمسع ، لقولهم الاعمال أولى من الاهمال ، وهسو في الجمسع ، لكن الاستقراء خلافه ، قدم عام استنزها ، على شرب المرئييسن أبوال الابل ، لمرجع التحريم ، مع المكان حمله على مساق سرى ما يو كلل (٤) ، وعام ما سقت على خاص الا وسست لمرجع الوجوب ، مع المكان نحوه ، كيف وفي تقديمه مخالف

<sup>(1)</sup> لا ندخل هنا في تفاصيل هدا الخلاف بل نكتفى بذكرما يمس موضوها •

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول للشوكاني ٢٧٦٠

<sup>(</sup>٣) التحرير لابن الهمام ٢٦٣٠

<sup>(</sup>٤) وهيذا ما ذهب اليه المالكية من طهارة بول ما يو كل لحمه ه فالعرنيون انما شربوا طاهرا لا نجسا • ( من كلام فضيلة الشيغ عثمان مريزق ) •

لما أطبق عليه المقبول من تقديم المرجع على الراجع (1) ".
أما الأكثرون فقد رجحوا القول الأول ، وجعلوه شبرطا من شبروط الترجيج مفقالوا: لا ترجيج الا عد عدم امكان الجمع (٢).

وهذا هو الملاحظ من حال العلماء عند التعارض ه فانهم يوفقدون بين ظواهر النصوص قبل ترجيح أحدها ٠

وأما ما أشار اليه بقوله (ما سقت ) هو ما رواه البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السما والعين أوكان عثريا العشر هوفيما سقي بالنضح نصف العشر) ه نيل الأوطار ١٤٠/٤ وأما ما أشار اليه بقوله (الأوسق) فهو ما رواه البخارى ومسلم عن رسول الله عليه السلام "ليس فيما دون خمسة أوست صدقة " بداية المجتهد ١/٦٥/١

<sup>(</sup>۱) وما أشار اليه بقوله (شرب المرنيين ) هو ما روى البخارى عن أنكس رضى الله هه "أن أناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبى صلى الله عليه وسلم هوتكلموا بالاسلام ه فقالوا : يا نبى الله هانا كتسا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف ه واستوخموا المدينة هفأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبو وراع هوأمرهم أن يخرجوا فيه هفيشربوا من ألبانها وأبوالها ه فانطلقوا حتى اذا كانوا ناحية الحرة ه كفسروا بمد اسلامهم وقتلوا الراعى هواستاقوا الذود ه فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم هفيمث الطلب في آثارهم هفأمر بهم ه فسمروا أعينهم هوقطعسوا أيديهم هوأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم "أيديهم هوأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم "الصدقة وينهى عن المثلة ) روى الحديث الأول الشوكاني في نيل الأوطار الصدقة وينهى عن المثلة ) روى الحديث الأول الشوكاني في نيل الأوطار

<sup>(</sup>٢) حاشية البنانى على جمع الجوامع ٣٦١/٢ ، المستصفى ٣٩٥/٢ ، ارشاد الفحول ٢٧٦ ، وقد نقل هذا القول عن صاحب المحصول ٠

وقد يشكل أن امكان الجمع يخرج الدليلين عن كونهما متعارضيدن ف فقد مر في التعريف واشتراط تمام التناني للتما رض وكما أن ترجيج أحدهما يفيد عدم التساوي في الثبوت والقوة وقد اشترط ذلك للتمارض.

ويمكن أن يجاب بأن ما مر في التمريف انما يقصد به بيان حقيق التمارض وما نحن بصدده هو ظاهر التمارض ونكثيرا ما يظهر التمارض بين دليلين ولكته بعد التدقيق يظهر له وجه للجمع بتأويل أو تفسيره أو يظهر له قوة في أحد الدليلين وكانت خافية عليه و فيوفق أو يرجع وفيخرج الدليلان من التمارض و ويقال عدئذ أنه وفق بين المتمارضيسن وأو رجع أحد المتمارضين و مع أنهما لم يكونا متمارضين حقيقة والله والله

# تمريبف الترجيح

الترجيح في اللغة (۱): تفعيل ه من رجح مضعفا هوأصله يقال رجح الميزان يرجح هويرجح هبالضم والفتح ه اذا ثقل بالموزون وأرجح له ورجح ترجيحا هأى أعطاه راجحا ه ويقال أرجحه ه ورجح الشيء ه بالتثقيل : فظه وقواه ٠

#### وفي الاصطلاح:

آ \_ نى اصطلاح الشافعية: عرفه ابن الحاجب (٢) وكثير من الا صوليين بأنه " اقتران الا مارة بما تقوى به على معارضها "٠

ولكته احترض (٣) على هذا التعريف بأنه حد للرجعان لا الترجيسے فان الترجيح من أفعال الشخص 6 بخلاف الرجعان فانه من صفات الدليل •

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن التحريف من باب حمل ( ذو ) ه أى هو ذو اقتران ه أى هيه اقتران ٠

وأسلم التماريف عن الاعتراض هو تمريف البيضاوى (٤) ومن تابعه هوهمو "تقوية احدى الا مارتين على الا خرى ليممل بها "٠

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط (رجح) المان المرب (رجع) المصباح المنير (رجع) مختار الصحاح (رجع) •

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن الحاجب وحواشيه ۲۰۹/۲ ، مسلم الثبوت ۲۰۶/۲ ، الآمدى ۲۳۹/۶ ، ارشاد الفحول ۳۷۳۰

<sup>(</sup>٣) شرح الاسنوى على منهاج البيضاوى ٣/١٥٦٠

<sup>(</sup>٤) منهاج البيضاوى ٣/٥٥١ ، شرح الكوكب المنير ٤٢٨٠

ب ـ وفي اصطلاح الحنفية (۱): الترجيع اظهار زيادة أحد المتماثلين المتمارضين على الآخر بما لا يستقل حجة لو انفرد •

#### الفرق بين التعريفين:

نلاحظ أن هناك فرقا بين التمريفين واضحا ، ويمكن أن نلخص الفسرق في نقطتين أساسيتين:

- (۱) جمل الشافعية من شروط الترجيح لأن يكون المتمارضان أمارتين المنفية دليلين ظنيين 6 فلا ترجيح عدهم بين قطعيين (۲) و أما الحنفية فلم يشترطوا ذلك 6بل يتمارض عدهم القطعيان ويرجح بينهما (۳) و
- (۲) لا يكون الترجيج هد الحنفية بأمارة منفصلة هوانما يجب أن يكون المرجع تابعا من نفسالدليل فلا يرجع هدهم بكثرة الا دلة (٤) ولم يأخست الشافعية بذلك عبل هم يرجعون بكثرة الا دلة (٥) ويتضع ذلك مسن تصريف ابن الحاجب الذي مر "حيث قال أن الترجيج اقتران الا مارة عن فالاقتران يدل على دخول دليل جديد و

أما النقطة الا ولى فلا تهمنا فى هذا البحث ه لا ن بحثتا هـــو التعارض بين خبر الواحـد والقياس ه وهما دليلان ظنيان على الراجع ــ فلا يهمنا الخلاف فى تعارض القطميين •

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ٢٤٩/٢ ، مسلم الثبوت ٢٠٤/٢٠

<sup>(</sup>٢) حاشية البناني على جمع الجوامع ٣٦١/٢٠٠

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ٢/٨٢٨٠

<sup>(</sup>٤) أصول السرخسي ٢٤٩/٢ همسلم الثبوت ٢٠٤/٢٠

<sup>(</sup>٥) البناني على جمع الجواسع ٢/١/٢٠٠

أما النقطة الثانية فالأدلة لكل فريق كثيرة ، ولا يتسم المقام لذ كرها جميما ، ولكن نكتفى بذكر طرف شها •

يقول السرخسى (۱): " الترجيح لفة اظهار فضل فى أحد جانبسى المعادلة وصفا لا أصلا ٠٠٠٠٠ ومنه الرجحان فى الوزن هفانه عبارة عن زيادة ه بعد ثبوت المعادلة بين كفتى الميزان ه وتلك الزيادة على وجهد لا تقوم بها المهائلة ابتداء ه ولا يدخل تحت الوزن منفردا عن المزيد عليه مقصودا بنفسه فى العادة ه نحو المحبة والشعيرة ٠٠٠٠٠٠

فكذلك الرجحان ، يكونيزيادة وضّف على وجه لا تقوم به المائلة ، ولا ينحدم بظهوره أصل المعارضة ، ولهذا لا تسبى زيادة درهم فى المسحرة فى أحد الجانبين رجحانا ، ولا أن المائلة تقوم به أصلا ، وتسبى زيادة ، بحيث تكون وصفا لا أصلا ، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزان : زبّ وأرجح فانا معاشر الا نبياء هكذا نزن ، ولهذا لا يثبت حكم الهبة فى مقدار الرجحان ، لا نه زيادة تقوم وصفا لا مقصودا بسببه ، بخلاف زيادة درهم على العشرة ، فانه يثبت فيه حكم الهبة حتى لولم يكن متميزا والحكم فيه كللحكم فى هبسة المشاع ، لا نه مما تقوم به المماثلة ، فانه يكون مقصودا بالوزن ، فلا بد مسسن المشاع ، لا نه مما تقوم به المماثلة ، فانه يكون مقصودا بالوزن ، فلا بد مسسن المشرة يكون بمثلها عشرة ، فيتبين أن الرجان ينمدم فيه أصل المماثلة ، المشرة يكون بمثلها عشرة ، فيتبين أن الرجان ينمدم فيه أصل المماثلة ، لا نه نه زيادة وصف بمنزلة وصف الجودة ، وما يكون مقصودا بالوزن تنمدم به المماثلة ، ولا يكون ذلك من الرجحان في شمى " "

وبالتأمل فيما سبق هنرى أن السرخسى انطلق من تمريف الرجحان في السرق ه هين أن الرجحان في السرون

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ٢٤٩/٢ ـ ٢٥٠

هو زيادة يسيرة لونظر اليها وحدها لما اعتبرت بشيء ولا يقصد الى وزنها وحدها في المادة كالدانق والحبة والشعيرة و أما اذا كانت الزيسادة معتبرة وحدها و وتقوم بها الماثلة ابتداء كزيادة الدرهم على المسرة وظيس هذا من الرجحان في شيء واستدل لهذا بعدم ثبوت حكم الهبة في مقدار الرجحان و وترتب على هذا التعريف أن ما كان أصلا بأنفراده لا يصلصان يكون مرجحاه

أما دليل الشافعية المفقد قال البنانى (۱): " والأصح الترجيسح بكثرة الأدلة والرواة المفاذا كثر أحد المتمارضين بموافق له الوكثرت رواتسه رجح على الآخر لان الكثرة تفيد القوة "٠

ولا ينكر المتأمل في كلام الحنفية ما فيه من قوة المهارة وبمد الفسوص في قياس الترجيح الشرى على الترجيح اللفوى ، ولكنه كلكي نظر ، فسلل الدليل على أن الترجيح في الشرع كالترجيح في الوزن ، بل العقل يحكم بأن تضافر الا دلة ، وكثرتها ، من عوامل الترجيح ، وهو ما فه باليه الشافعية ، وهو الا رجح ، والله أعلم ،

<sup>(1)</sup> حاشية البناني على جمع الجوامع ٣٦١/١٠

# تمريبف القيساس

القياسلفة (۱): من قاسيقيسقيسا ، من باب باع ، ومن قاسيقوسقوسا مسن باب قاتل ، وهو التقديسسر باب قاتل ، وهو التقديسسال: والتسوية ، يقال : قاسالشي بالشي أي قدره على مثاله ، يقسال: فلان لا يقاس بفلان ، أي لا يساويه ، وهو يستدى أمرين ، يفساف أحدهما الى الآخر بالمساواة ، فهو نسبة واضافة بين شيئين ،

#### اطلاقات القياس:

يطلق القياس ويراد منه معان ثلاث :-

المعنى الأول : القياس الأصولى الذي يستعمله الفقها ، في استنباط الأعكمام والذي يعتبرونه الدليل الرابع بعد الكتاب والسنة والاجماع ، وتعريفه (٢):

اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر ، لاشتراكهما في علة الحكم عسمد المثبت ومثاله (٣): اعطا النبيذ حكم الخمر في التحريم لاشتراكهما فسي علة التحريم وهي الاسكار،

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط (قوس هقيس) ه إسان المرب (قوس هقيس) ه مختار الصحاح (قوس هقيس) • المصباح المنير (قوس هقيس) •

<sup>(</sup>۲) منهاج البيضاوى ۳/۳ وقد عرف القياس بتماريف كثيرة واخترت منها ما يفى بالفرض و وللاستزادة فى هذا الموضوع يمكن مراجمة الاحكام فى أصول الاحكام للآمدى ۱۸۳/۳ وما بمدها •

<sup>(</sup>٣) هذا المثال منقول من شرح الا سنوى على منهاج البيضاوى ٣٨/٣٠٠

المعنى الثانى: القياس بمعنى القاعدة العامة التى شهد لها كثير مسائل الأدلة والفروع محتى أصبحت أصلا وضابطا تمرض طيه المسائل الجزئية •

ومثاله ما يذكر في كتب الفقه من أن السلم على خلاف القياس، ومثاله ما يذكر في كتب الفقه من أن السلم على خلاف القامدة المامة ، فالسلم خالف قاعدة : لا تبع ما ليس عدك والاجارة خالفت قاعدة وجوب وجود المحل وقت المقد \_ على ما قيل (1) \_

المعنى الثالث: القياس بمعنى المعقول الذى يجب أن يصار اليه لينسجمهم الكلام ويوافق السياق والسباق •

وأمثلته كثيرة منها قول الا سنوى (٢): " وجمل المتكلمون الاصل \_ أى الا صل فى القياس الذى يقال له الفرع \_ هو دلي للحكم ، فى الذى سميناه أصلا ، كالدليل الدال على تحريم الخمر فى مثالنا ، وقياسه أن يكون فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه به كتحريم الخمر " •

والقياس على الاطلاق الا خير ليس بقصود في هذا البحث 6 لا نسبه لا يقوى على معارضة الخبر فهر مجرد استدلال بالمعقول ٠

<sup>(</sup>۱) انما قلت على ما قيل للأن البعض يرى أن هذه الأحكمام الاجارة والسلم للسلم ليست على خلاف القياس ، بل هي أصول بنفسها وضعها رسول الله على الله عليه وسلم ، ولابن القيم بحث طويل في هلله الموضوع يمكن مراجعته في اعلام المعرقين ٢٤٤/١ ـ ٢٤٨ .

<sup>(</sup>۲) ذكر الأسنوى هذا الكلام في شموحه على منهاج البيضاوى في كتساب القياس في موضوع أركان القياس ۴/۸۳۰

أما الاطلاق الاول والثانى فهو مدار البحث ه فعلى الاطلاق الا ول يمتبر القياس حجة ظنية على قول الجمهور ، وهو المعتبر ، أما من نفحجيته مثل ابن حزم والشيعة الامامية ومن تبعهم ، فلا يو به بخلافهم (١) ولا يدخل في بحثنا من لا يرى القياس الاولسي والمساوى من أقسام القياس بسل يعتبره من مفهوم الموافق

<sup>(</sup>۱) اختلف الملما في جواز التعبد بالقياس على أقوال نذكرها ملخصة ما ذكره البيضاوى في المنهاج هوشارحه الأسسنوى ٨/٣ ١١٠٠ أـ التعبد بالقياس جائز عقلا هوواجب شرعا وهو قول الجمهور •

ب ـ التعبد بالقياس واجب عقلا ، وواجب شرعا ، وهو قول المنتخبة الشاشي وأبو الحسين برالبصرى •

جـ التعبد بالقياس جائز عقلاً عوواجب شرعاً في صورتين نقط عاحداهما أن تكون علة الا صل منصوصة عوالثانية أن يكون الفرع أولى من الاصل بالحكم أو مساويا عوقول الناشاني والنهرواني و

التمبد بالقياسجائز عقلا ه ومعتنع شرعا ه وهو قول داود الظاهرى على ما ذكر البيضاوى وذكر الا سنوى هأن هذا النقل عن داود يوافق ما نقله الغزالى عن الجوينى وموافق لمقتضى كلام الآمدى وابن الحاجب ه ولكنه مخالف لما ذكره صاحب المحصول والحاصل من ان داود وأصحابه يقولون يستحيل عقلا التعبد بالقياس أه ولكن شيخنا فضيلة الشيخ عثمان مريزق قال في محاضرة له في قسم الدراسات العليا ه قال كلا النقلين عن داود خطأ هلا و لبنحزم وهو من تلاميذه هأعرف بمذهبه ه وقد قسال :ان داود كان يقول بشي من القياس وتحن لا نقول بشي شه أبدا لا و النصوص تستوعب الحوادث التعبد بالقياس مستحيل عقلا مطلقا عند الشيعة الامامية وفي

عــ التمبد بالقياس مستحيل عقلا مطلقا عد الشيمة الامامية وفي شريمتنا عد النظام •

- فحوى الخطاب - (1) • وهوالا الا يدخلون البحث في هذه الا نـــواع فم الم الله الله الله الله والتي يعتبرونها من القياس ، فهم يدخلون فيه •

وعلى الاطلاق الثاني ويعتبر القياس من الحجم القوية التي تصل أحيانا الى مصاف الحجم القطعية •

(۱) ينقسم القياس من حيث مقدار العلة في الفرع الى أولى ومساو و أدون و فالقياس الأولى : هو ما كانت العلة في الفرع أشد وأقوى من الاصل مثل قياس الضرب على التأفيف في التحريم بجامع الا يذا و للوالديسن فالا ندافي الضرب أشد وأقوى من الا نبى في التأفيف و

والقيا سالمساوى: هو ما كانت العلة فى الفرع مساوية لها فى الأصل ومثل: قياس احراق مال اليتيم على أكله فى التحريم وبجامع الاتلاف للمال و فالاتلاف فى الأمرين موجود على حدد سواء و

والقياس الأدون: وهو ما كانت العلة في الفرع أقل وأضعف منها فسي الأصل ، مثل قياس التفاح على البرا في الربا ، بجامع الطعسم صفد من يعلل به سه فالطعم في التفاح أقل منه في البرا ،

وهذا القسم الاخير ـ القياس الأدون ـ متفق على كونه قياسا ه أما الا ولى والمساوى نقد اختلف في تسميتهما قياسا اذ اعتبره البمض من مفهوم الموافقة واعتبره البمض منطوقا •

( ملخص من الاحكام في أصول الأحكام للآسدى ١٧/٣ ـ٨٢)

## تمريسف الغبنسر

اختلف في تمريف الخبر ، أهو بدهي ، معلوم بضرورة المقل (1) ، أم هو ما يعرف بالنظر ، فعلى الأول لا يعسرف ، الا بالحد ولا بالرسم، وعلى الثانى يمكن تعريفه ،

وقد اختلف في تصريفه على وجوه هيمكن حصر أهمها بمايلي:

١ ـ ما دخله الصدق والكذب ٢٠)٠

وقد علق فضيلة الشيخ عثمان مريزق على الاعتراض بقوله: الـواو الماطفـة ـاحترازا عن واو المعية ـ تفيد مطلق الجمع فى الحكـم لكتها لا تفيد الجمع فى الوقت ، بدليل قولك جاء زيد وعرو قبله هجاء زيد وعرو بعد ، جاء زيد وعرو معا ، فلا الأخير تكرار ولا ما قبلــه تتاقض.

<sup>(</sup>١) نقل الشوكاني هذا القول عن الرازي • ارشاد الفحول ٤٣ •

نقل الآمدى هذا القول عن المعتزلة هكالجبائى وابنه وأبى عبداللسه البصرى والقاضى عبد الجبار فى الاحكام ١/٢ واعترضطيب بقول القائل محمد وسيلمة صادقان فى دعوى النبوة ه فلا يدخلب الصدق والا كان مسيلمة صادقا ه ولا الكذب والا كان محسور كاذبا وهو خبر • كما اعترض عليه بأن البارى له خبسر ولا يتصبور دخول الكذب عليه • كما اعترض عليه بأنه يلزم منه الدور ه لا ن تعريف الصدق والكذب عتوقف على معرفة الخبسر من حيث ان الصدد مو الخبر الموافسق للمخبر ه والكذب هو ضده ه وهو معتم • كما اعترض عليه بأن العرض عليه بأن الصد ق مدور اجتماعهما فسى خبر واحد •

- ٢ ـ ما دخله التصديق أو التكذيب (١)
  - ٣ ـ ما يدخله التصديق والتكذيب ٢٠)٠
- ٤ ـ كلام يفيد بنفسه اضافة أمر الى أمر نفيا أو اثباتا (٣) ٠
- (۱) عدل نى هذا التعريف عن كلمة الصدق والكذب بكلمة التصديق والتكذيب ه وذلك لان الصدق مطابقة الواقع ه ونحن نجد من الاخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر الصلادق هوكقولنا محمسد رسول الله ه وما لا يحتمل الصدق كقول القائل مسيلمة صادق ه مع أن الكل محتمسل التصديق والتكذيب الا سينوى شيخ البيضاوى ١٩٥/١٠

ويرد على هذا التمريف ما ورد على التمريف الذى قبلسه من الدور ، كما يمترض عليه بأن الحد معرف للمحدود وحسرف أو للتردد وهو مناف للتمريف ، ويكن ان يجاب عليه بأن الحكم بقبول الخبر ، وانما التردد في اتصافه باحدهما عينا وهو غير داخل في التمريف ، الاحكمام ١٨/٢ .

ويمكن أن يجاب عده أيضا بأن أونى التمريف ليست للترديد و وأن الترديد وفرق أن الترديد والشك ينانى التماريف وأنها هى للترديد وورق بين التردد والترديد وومناه حينئذ أن الخبرينحل الى تمييفين عخبر يدخله التكذيب وخبريدخله التصديق (من كلام فضيلة الشيخ عثمان مريزق) •

- (٢) يرد عليه الدور والتقابل الذي ورد على التصريف الاول
  - (٣) اختاره أبو الحسن البصري في المعتمد ٤٤/٢ه٠٠

- مارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم الى معلوم أو سلبهاا ومعلوم على نسبة معلوم المتكلم على وجه يمكن السكوت عليه من غير حاجة الى تمام ، معقصد المتكلم به الدلالة على النسبة او سلبها (۱) .
  - ٢ ـ هو المحتمل للصدق والكذب لذاته ٢٠٠٠

ولم يسلم واحد من هذه التماريف عن الاعتراض والمناقشة ولكن الاخير هو أكثر التماريف شمرة • والمهم أن تكون تصورا عن الخبر بأى تعريف من التماريف •

<sup>(</sup>۱) اختاره الآمدى في الاحكام ۹/۲

<sup>(</sup>٢) ذكره القرافي في الذخيرة ١١٢/١ واختاره الشوكاني في ارشاد الفحول

## تمريف خبسر الواحسد

يختلف تمريف خبسر الواحسد هد الحنفية عن تمريف عسد

فمند الحنفية: هو (۱) " كل خبسر يرويه الواحد أو الانتسان فصاعدا لا عبسرة للمسدد فيسه بعد أن يكسون دون المشهور والمتواتر " وهذا مبنى على تقسيم الحنفية للخبر ثلاثة "اقسام متواتر ومشسهور وآحاد ه فالا حساد مالم يبلغ درجة التواتسر في جميسع الطبقسات الاولى والثانية والثالثة ه والمشهور ما كان في أصلسه آحساد شسم تواتر ه أى انه كان في الطبقة الا ولى آحسادا ثم نقله جبسسط عن جمسع في الطبقة الثانية والثالثة ه وهم القر ن الثاني بمسسد الصحابة رضي الله هم ومن بعدهم وأولئسك قوم ثقات أئمة لا يتهمون هما رسار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة (۲) .

وعد الشافعية :- هو (٣) " الخبر الذي لم ينتبه بنفسه الى التواتر سوا كثرت رواته أو قلوا "٠

فالشافعية قسموا الخبسر الى قسمين متواتسر وآحساد وليس بينهما

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار ۲/۰۷۲

<sup>(</sup>٢) كشف الاسترار ٢/٨٢٨٠

<sup>(</sup>٣) الاحكـــام في أصول الأحكام للآمدى ٢ /٣١ م ارشــاد الفحول للشوكاني ٤٨٠

مرتبة ، فكل خبر ليس بمتواتر فهو آحساد ، سسواء كان مستفيضا (١) وهو الذى زادت رواته على ثلاثة ، أو غير مستفيض ، وهو ما رواه الثلاثة أو أقسل (٢) .

أما حجمية الخبره فقد ذهب الجمهر الى أن خبر الواحد المروى من طريق صحيح يجب الممل بمه وهو يفيد

<sup>(</sup>۱) لكن الاستاذ ابواسحاق الاسفراييني قال القسمة هد الشافميسة يفيد علائية متواتر ويستفيض وآحاد هوالمستفيض عده / علما نظريا فهسو واسحة بين المتواتر والاحاد (من كلام الشيخ عثمان مريزق) •

<sup>(</sup>٢) شي منهاج البيضاوي للأسنوي ٢٣١/٢٠

<sup>(</sup>٣) ويمكن تلخيص المذاهب في حجيسة خبر الواحد بمايلي:

ا الاكثر على أنه يجب العمل به 6 وهو يفيد الظن دون العلم و ولا ويفيد الظن دون العلم و ولا ويفيد الخرط قوم عدد الموجب للعمل 6 فلم يشترط قوم عدد الشهادة 6 واشترط قوم القصيص عدد الشهادة ٠

ب - وقال القاشانى والرافضة وابن داود ه لا يجب العمل به وليس حجة فى الأمور الشرعية • وقال الجوزجانى بعد أن ذكر مذهب ابى الحسين بن اللبان الفرضى - الذى ذهر سألة هذا المذهب -: فان تاب ه فالله يرحمه هوالا فهو مسألة التكثير ه لا نه اجماع فمن أنكره يكفر •

ج- وذهب أكثر اصحاب الحديث الى ان الا خبار التى حكم أهل الصنعة بصحتها توجب علم اليقين بطريق الضرورة ، ولكتهم اختلفوا ، فضهم من قال أنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقيسن ،

نخلص من هذا أن الذى يدخل فى بحثنا هو خبر الواحسد على تمريف الشافعية والمشهور على تمريف الحنفية ، ولكن بالنسبة الى الشافعية فقط ، أما بالنسبة للحنفية فهو لا يدخل لا نه فوق الحجج الظنية ، كمسا يدخل كل من احبر خبر الواحد حجة ظنية ،

أما الذين ذهبوا الى أن خبر الواحد حجة قطمية ، والذيدن ذهبوا الى أن خبر الواحد لا يصلح للاحتجاج به ، فلا يدخلرون في بحثنا ،

الحسس مثل قوله تمالى ( فان علمتموهن مو منات فلا ترجموهن الافار ) ومنهم من قال أنه يفيد العلم اليقينى من غير قرينة ، وهو مطرد فى خبر كسسل واحد ، وهو مذهب أحمد بن حنبل فى احدى الروايتين عه ، وهو مذهب داود ، ومنهم من قال انما يفيد العلم من غير قرينة فى بعض الا خبسسار دون البعض ،

## البـاب الأول

#### تحريسر موضيح النسسزاع

مقدمسة في

#### حالات تمارض خبر الواحد مع القياس:

اذا تعارض خبر الواحد والقياس فاسًا أن يتعارضا من كل وجمه بحيث يكون أحدهما مثبتا لجميع ما نفاه الآخر ، واما ان يتعارضا من وجه دون وجه ، بأن يكون أحدهما مخصصا للآخر ،

فتمارض خبر الواحد مع القياس له حالتان :ــ

الحالة الاولى: أن يتمارضا من كل وجه هوهي موضع بحثنا ٠

الحالة الثانية : أن يتعارضا من وجه دون وجه وتنقسم الحالة الثانيــة الى قسمين :

- آ أن يتمارض خبر الواحد والقياس بحيث يكون الخبر أعم من القياس أى أن القياس يخصص خبر الواحد ، وهذا مرجمه تخصيص المموم، عد بحث تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس وهذا ليس مسن بحثنا وتخصيصه به يمتبر جمعا لا ترجيحا ،
- ب ان يتمارضخبر الواحد والقياس بحيث يكون القياس أعصم من الخبر أى أن الخبر يخصص مقتض القياس ه فالقائلون بان الملل لا تخصص وتخصيصها يبطلها ويمنع سريانها في أفرادها يجرون هذا القسم مجرى القسم الأول الذي هو تعارض خبر الواحد والقياس من كل وجه وسيأتي بيانه قريبا ان شاء الله ...

والذين يرون جواز تخصيص العلل ويجمعون بينهما 6 فيعمل والذين يرون جواز تخصيص العلل ويجمعون بينهما 6 فيعمل والأفراد (١) • الخبر فيما دل عليه 6 ويعملون القياس في باقى الافراد (١) •

فالذى تخلص اليه هو أن الذى يدخل فى بحثنا هو القسم الا ول ه الذى هو تعارض القياس وخبر الواحد من كل وجده هوالفقرة الثانية من القسم الثانى الذى فيه يكون القياس أعدم من الخبدر هدم من لا يجوز تخصيص العلة •

<sup>(</sup>۱) كل ما سبق مقتبس من المعتمد ـ للبصرى ۲۰۳/۲ ه الاحكام فــــــى أصول الاحكام للآمدى ۰۱۲۳/۲

## الفصــل الاول

## طريقة البصرى في تحرير موضع النـزاع

حرر بعض العلما عواطن النزاع في هذا الموضوع ليسهل بحث الخلاف دون أن يدخل شيء من المتفق عليه في البحث هويعتبر أبو الحسين البصرى من أوائل من حرر النزاع في هذا الموضوع هيقول ابن السمعاني (١): " لا يعرف له فيه متقدم "أى لا يعرف للبصرى في هذا التحرير متقدم •

ويقول أبو الحسين البصرى في بيان عدم اهتمام الا صوليون في تحريــر موطن النزاع في هذه المسالة :-

" فينبغى أن يكون الناس انما اختلفوا في هذا الموضع حاًى فيما حرره خوان كان الا صوليون ذكر وا الخلاف فيه مطلقا " •

أما الطريقة التي حرر أبو الحسين البصرى فيها النزاع نقد بينها بقوله:
" وليستخلو علة القياس الذي هذه حاله (٣) اما أن تكون منصوصا عليها أو مستنبطة فان كانت منصوصة علم يخل النصطيها اما أن يكون مقطوعا به ه أو غير مقطوع به ه فان كان مقطوعا به وكان خبر الواحد ينفي موجبها عولسم يمكن اضهار زيادة فيها تخرج معه العلة من أن يعارضها خبر الواحسد ه فانه يجب المدول اليها عن خبر الواحد • لاأن النصعلى العلة كالنص على

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣٤٢ ـ ٢

<sup>(</sup>٢) المعتمد للبصرى ٢/١٥٢

<sup>(</sup>٣) وهو ما بينه قبل ذلك ، وحاصله القياس الذي يمارض خبر الواحسد من كل وجه والقياس الذي يكون أعم من خبر الواحد عد من لا يجيز تخصيص الملة أنظر ص ٣٨٠ من هذا البحث •

حكمها • فكما لا يجوز قبول خبر الواحد اذا رفع موجب النص المقطوع بده فكذلك في هذا الموضع ه ولا أن خبر الواحد في هذا المكان يخرج الملت المنصوصة من كونها علمة • فصار خبر الواحد رافعا موجب النص المقطوع به •

وان لم يكن النصعلى العلة مقطوعا به 6 ولا كان حكمها في الأصل ثابتا بدليل مقطوع به 6 فانه يكون معارضا لخبر الواحد لا نهما خبسرا واحد • ويكون الرجوع الى الخبر في اثبات الحكم أولى من الخبر الدال على العلة وليس بدال على الحكم بصريحه ونفسه 6 بل بواسطة •

وان حكمها في الاصل ثابتا بدليل مقطوع به فهو موضع اجتهاد على ما سنبينه الآن في الملة المستنبطة •

فأما ان كانت علة القياس مستبطة هفلا يخلو أصل القياس اما أن يكون حكمه ثابتا بخبر الواحد ه أو بنص مقطوع به • فان كان ثابتا بخبر واحد ه لم يكن القياس أولى من الخبر الممارض له • بل الا خذ بالخبر أولى ه فأما اذا كان الحكم في أصل هذا القياس ثابتا بدليل مقطوع به ه والخبر المعارض للقياس خبر واحد فينبغى أن يكون الناس انما اختلفوا في هذا الموضع ه وان كان الا صوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقا " (١) •

ومن التأمل في كلام أبي الحسين يمكن تلخيصه في نقاط خمسة :

- 1) أن تكون علة القياس منصوصة بنص قطمى فيقدم القياسعلى الخبر٠
- ٢) أن تكون علة القياس منصوصة بنص طنى وحكم الأصل مظنون فيقر الخبر٠
  - ") أن تكون علة القياس منصوصة بنص طنى وحكم الأصل مقطوع به فهــو موضع اجتهاد •

<sup>(</sup>١) نص كلام البصرى في المعتمد ٢٥٣/٢ ه ١٥٥٠ • ٢٥٥٠

- إن تكون علة القياس مستبطة وحكم الأصل مظنون فيقدم الخبيطة
   على القياس •
- ه) أن تكون علة القياس مستنبطة وحكم الأصل مقطوع به فهدو موضدع الخلاف •

فمواضيع الوفاق عدم ثلاثة اثنان في العلة المنصوصة وواحسدة في المستنبطة ، يقدم القياس في واحدة ويقدم الخبر في الباقي ،

ومواضع الخلاف اثنان في المنصوصة واحدة في المستنبطة واحدة •

ولقد نقل هذا التقسيم عن أبى الحسين البصرى أصوليون من الحنفية ومن الشافعية ومن جمعوا بين الطريقتين •

فين الحنفية نقله شاج البزدوى و لكنه لم يكن دقيقا في نقله و فقلد قال (1): " وذكر البصرى في المعتبد أن القياس اذا عارض خبر واحد و فان كانت العلة في القياس منصوصة بنص قطعى وخبر الواحد ينفي موجبها وجب العمل بالقياس بلا خلاف لا أن النص على العلة كالنص على حكمها فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد و وان كانت منصوصة بنصطنسي و تتحقق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى من القياس بالاتفاق لا نه دال على الحكم بصريحه والخبر الدال على العلة يدل على الحكم بواسطة وان كانست من أصل طنى كان الا خذ بالخبر أولى بلا خلاف و لا أن الطن والاحتمال كلما كان أقل وكان أولى بالاحتبار و وذلك في الخبر وان كانت مستنبطة من أصل قطعى والخبر المعارض للقياس خبر واحد فهو موضع الخلاف " و من أصل قطعى والخبر المعارض للقياس خبر واحد فهو موضع الخلاف " و

ويمكن تلخيص ما ذكره في النقاط التالية :

١) اذا كانت علة القياس منصوصة بنص قطمى قدم القياس بلا خلاف ٠

<sup>(1)</sup> كشف الاسرار لمبد المزيز البخاري ٢٧٧/٢ ــ ٣٧٨

- ٢) اذا كانت علة القياس منصوصة بنصطنسي قدم الخبربلا خلاف ٠
- ٣) اذا كانت علة القياس مستنبطة من أصل ظنى قدم الخبر بلا خلاف ٠
  - ٤) اذا كانت علة القياس مستنبطة من أصل قطعى فهو موضع الخلاف •
     نلاحظ هنا أنه أسقط نقطتين :
- الا ولى : أهمل ذكر حكم الا صل في العلة المنصوصة بنص ظنى و بينما ذكره البصرى في تقسيمه فقد ميز في العلة المنصوصة بنص طنسس بين ما كان حكم الا صل مقطوعا به وما كان حكم الا صل مظنونا فالا ول قال فيه انه موضع اجتهاد والثاني قال فيه يقدم الخبر •
- الثانية : أهمل ذكر الفقرة الثالثة في كلام البصرى ، التي قال فيها أنها موضع اجتهاد ، وهي ما اذا كانت علة القياس منصوصة بنصطني وحكم الاصل مقطوع به كما نلاحظ انه استعمل بعض التعابير مثلا (بلاخلاف) و ( بالاتفاق ) مما لم يذكره البصرى ولعله فهمها من مضمون الكلام •

ونقل كلام البصرى من الذين جمعوا بين مذهب الحنفية والشافمية ابن الهمام في التحرير وشارحه في تيسير التحرير وشارحه في التقريب والتحبيب والتحبيب والقدي الشارحين تقاربا شديدا والذي سننقله الآن هو عبارة صاحب التيسير (1): " (وأبو الحسين ) قال قدم القياس (1) كان ثبوت الملة بتاطع) لأن النص على الملة كالنص على حكمها و فحينئذ القياس قطعى و والخبر ظنى و والقطمي عقدم على الظنى قطعا و (فان لسم يقطع ) بشمى (سموى بالأصل ) أي بحكمه (وجب الاجتهاد في الترجي ) يقطع ) بشمى من الظنين و فيفرق بين العلة المنصوصة عليها بظنى وبيمن فيقدم ما ترجى من الظنين و فيفرق بين العلة المنصوصة عليها بظنى وبيمن

<sup>(</sup>١) تيسير التحرير ١١٦/٣ وانظر ايضا التقرير والتحبير ٣٤١ ــ ٢

المستنبطة (والا) أى وان لم يتحقق شبى منها (فالخبر) مقدم على القياس لاستوائها في الظن ه وترجع الخبر على الظن الدال على العلمة بأنسسه يدل على الحكم بدون واسطة بخلاف الدال على العلة ويعلم منه المستنبطة "٠

ويمكن تلخيص هذا القول في النقاط التالية :-

- 1 ـ علة القياس اذا كان مقطوعا بها 6 يقدم القياس •
- ٢ ـ اذا لم يقطع بشي سوى حكم الاصل ٥ فهو موضع اجتهاد ٠
  - ٣ \_ اذا لم يقطع بشمى أصلا ، فيقدم الخبر .

فنلاحظ أنه أدج النقطة الثالثة عد البصرى والتي هي علة القياس منصوصة بنصطني وحكم الأصل مقطوع به ه مع النقطة الخامسة التي هي علة القياس مستنبطة وحكم الأصل مقطوع به فكلا هما قطع فيه بحكم الأصل فقط وأدج النقطة الثانية عند البصرى وهي ما كان علة القياس فيه منصوصة بنص طنى وحكم الأصل مطنون مع النقطة الرابعة التي هي ما كانت علة القياس فيه مستنبط وحكم الأصل مطنون هفكلاهما لم يقطع فيهما بشيئ وطلى ذلك يكون قد جاء بجميع ما قاله البصرى دون نقصان ولكن بصبارة موجزة ولكن المهسم في الموضوع هو تحرير موضع النزاع فالبصرى ساق كلامه كلمه لبيان موضع النزاع وهي النقطة التي أدمجها النواع وهي النقطة الخامسة في كلام البصرى ه وهي النقطة التي أدمجها عن موضع النزاع و ولا يقال أنه قصد بموضع الاجتهاد ولم يذكر أي مسيء عن موضع النزاع و لا يقال أنه قصد بموضع الاجتهاد موضع النزاع ه أذ الفرق يقدم القياس ه ويقول الثاني : يقدم الخبر ه ثم يتخذ كل منهما ذلسب

ونقل كلام البصرى فى هذا الموضوع من الشافمية الآمدى الموقل و بمبارة واضحة سليمة المفال الموضوع المستبطة الموضوع والمستبطة الم فان كانت المصوصة الم المستبطة المفان كانت المصوصة فالنص عليها الما أن يكون المقطوعا به أو غير المقطوع به المفال الما أن يكون المقطوعا به أو غير المقطوع به المفل بالعلة الما أن النص على الملة كالنصص على الملة كالنصص على حكمها المهم وهو المهم وخبر الواحد المظنون المفلة المائية المهمة المهم وحكمها المهم ومقطوع به المهم وخبر الواحد المظنون المفلة المنت المقدمة المهمة المهمة

وان لم يكن النصطى الملة مقطوعا به ه ولا حكمها في الا صل مقطوعا به م فيجب الرجوع الى خبر الواحد ه لاستواء النصين في المظن ه واختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة ه بخلاف النصالدال على الملة ه فانه انما يدل على الحكم بواسطة الملة وان كان حكمها ثابتا قطعا ه فذلك موضع الاجتهاد ه وان كانت الملة مستنبطة ه فحكم الا صل الما أن يكون ثابتا بخبر واحد ه أو بدليل مقطوع به ه فان كان ثابتا بخبر واحد ه فالأخذ بالخبر أولى ه وان كان ثابتا قطما ه قال : فينبفى أن يكون موضع الخلاف بين الناس " •

وواض أن كلام الآمدى يفسر كلام البصرى بكل دقمة واستيفا بحيمت يوض غوضه اويشر صعبه وحمهم الله أجمعين و

وقد لخص كلام البصرى التفتازاني في التلويج ، بمبارة بسيطة مختصرة ، حيث قال (٢): " وهد أبي الحسين البصرى أنه لا خلاف في تقديم القياس ان ثبت بنص قطمى ، وفي تقديم الخبر ان ثبتت الملة بنص ظنسى ،

١) الاحكام في أصول الأحكام للآمدي ١١٨/٢

٢١) التلويع للتفتازاني ٢٩١/٢

أو استنبطت من أصل ظنى ، وانما الخلاف فيما استنبطت من أصل قطعى " •

وواضح أن التفتازانى أخطأ نفس الخطا الذى وقع فيمه شميل البردوى ، والظاهر أن معدرهما واحد ، وهو معدر على ما يبدو فير دقيق ، ولولا هذا الاخلال في النقل لكان كلام التفتازاني ، أحصر وأوضع نقل لكلام البصرى ، والله أعلم،

وحد (۱) ه فهذه نخبة من كبار علما والأصول الذين نقلوا كلام البصرى أو وحلل من تكلم عن موضع النزاع في هذا الموضوع هاقتصر كلامه على ما أورده البصرى ه ولم أر فيما اطلعت عليه مد من حرر موضع النزاع بغير ما حرره به البصرى ه وان كانوا قد نقدوه في بعض النقاط •

غير أن الشوكانى نقل عن أبو الحسين الصيمرى كلاما ضعيفا فى تحرير موضع النزاع فقال (٢): " لا خلاف فى العلة المنصوص عليها وانما الخسلاف فى المستنبطة " • وكلامه فيه مقال فان النص على العلة لا يقوى من ثبوت حكس الا صل فى الفرع الا اذا اجتمع معه قوة ثبوت العلة فى الفرع •

<sup>(</sup>۱) فائدة في معنى كلمة (وبعد) من كلام الشيخ عثمان مريزة: أصلها ، مهما كان من شيئ ، فبعده كذا · فالقا نائبة عن أداة الشرط ، وهي واقعة في جوابها ·

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول للشوكائي ٥٥

#### الفصل الث**انـــي**

#### نقد كلم البوسرى

لا شك في أن البصرى منطيق ، عبيق التفكير ، دقيق المبارة ضليع في الأصول ، ولكن عليه هنا ، بعض المآخد ، نلخص منها مايلي: الاعتراض الا ول: شرط في القسم الا ول \_ وهو ما كانت فيه علة القياس منصوصة بنيكس قطمي \_ القطع بالنص على الملة فقط ، وجمله كافيا لتقديــــم علة القياس على الخبر عد التمارض ، وهذا كاف بلا شك اذا جعلنا الخلاف في التمارض بين خبر الواحد وعلة القياس ويكون خبر الواحد عدها قسد خالف نصا قاطما ، ويمكن أن نضرب لذلك مثلا ، فاذا قال الشارع \_مشللا\_ حرمت الخمر لما فيها من اسكار ٥ وثبت لدينا ذلك بطريق القطع ٥ ثبست لدينا أن كل مسكر عُجرام ( لا أن النصعلى العلة كالنص على حكمها ، كسمسا قرره الا صوليون ) فاذا أخبرنا بطريق الآحساد أن الشارع هقال كل مسكر ليس بحرام ، يكون خبر الآحساد قد عارض علة القياس من كل وجه وتقسدم عدها الملة ه لا نبها ثبتت بقاطع ه وليس هذا هو الخلاف الذي نحن بصدده ه بل خلافنا في حكم ثبت بطريق القياس هوعارضه خبر واحد ه كأن يثبت لدينا بطريق القياس أن النبيذ حرام ، ثم نخبر بطريق الاتحساد أن النبيذ حلال ، فمندها لا يكفى القطع بالملة لتقديم القياس على الخبر ، بل لا بد مسسن ثبوت وجود تلك الملة في الغرع بطريق القطع ٥ فاذا ثبت بقاطع أن علة التحريم الاسكار ، وثبت بقاطع أن هذه الملة موجودة في النبيذ ، كان القياس عدها. مقدما على الخبر •

وقد يقال انه انما أراد هذا المعنى لا ن مخالفة الخبر لفرع مسسن فروع العلة عمر العلم مخالفة ومعارضة للعلة عوهذا محتمل عنير أنه ذكر

أن المعلرضة لا تتم الا اذا كان التعارض من كل وجده و ومخالفة الخبر لفدر من أفراد العلة لا يعتبر تعارضا من كل وجده وفكان من الا فضل والا وضح أن يذكر شرط وجود العلة في الفرع قطعا ويقول الفناري في فصول البديع: " قلنا فلم يكن الترجيح أو التعارض للقياس من حيث هو و بل للنص فدل الحقيقة و فالمتبح مالنا في الطريقة ويحد س من هنا فساد تفصيل

كما كان على البصرى أن يبين أن هذا النوع من القياس لم يعتبره كثيرون قياسا ، وقد بينا ذلك في التمهيد (٢) عد الكلام عن القياس وقد قال محمد يحيى أمان (٣): " واعلم أنه اذا كان ثبوت الحكم ، وكونه معللا بالعلسة الفلائيسة ، وحصول تلك العلة في الفرع ، وانتفاء المانسع من كون خصوصية الأصل جزئاً من العلة أو خصوصة الفرع مانعا ، كل ذلك ثابت بالدليسسل القطعي ، فالفرع حينئذ ، اما أن يكون أولى بالحكم من الأصل ، أو مساويا له فيه ، فلا يكون من قبيل القياس الذي فيه الخلاف ، بل هو عد الحنفيسة يسمسي مفهوم موافقة ، وعد الشافعية يسمسي مفهوم موافقة وهد الشافعية يسمسي مفهوم موافقة وهد الشافعية يسمسي مفهوم موافقة فالخلاف انبا هو في القسم الثاني " •

ويقول ابن السبكى في هذا الصدد (٤) : " ان فرض أبو الحسين صورة يكون القطع مرجع على الظـــن

<sup>(1)</sup> فصول البديم ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) أنظر ص٥٨- ٢٩ من هذا البحث

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق ٤٣٥

<sup>(</sup>٤) نقله هه صاحب تيسير التحرير ١١٦/٣

وكذلك أرجع الطنين فليس في تفصيله عد التحقيد كبير أمر " • فسوا سميناه قياسا ، أولم نسمه ، فهو ليس في الخلاف لا نه أصبح من الحج القطعية ، فلا يقوى الخبر على معارضته •

ولا أرى وجها لذم كلام البصرى في هذه النقطة و فهمو بصدد تحرير النزاع و وكان لزاما عليم أن يذكر الصور الخارجمة عن النمزاع و وكل ما يمكن أخذه عليه و عدم تصريحه بنفي اسم القياس كل هذه الصورة عدد البعض و

الاعتراض الثاني : \_ وما يوفخذ عليه أنه صبح في القطيع والطن بالثبوت فقط ه دون التصريح بذكر الدلالة ه مع أن الدلالة هنا لها اعتباره فقيد يكسون الدليلان ثابتين بنفس القوة ه من حيث الثبوت ه ولكن دلالتهما على الحكم تختلف ه فيقدم صاحب أقوى الدلالتين ه وقد يجاب ه بأن البصرى وان لم يذكر التساوى في الدلالة صراحة ه فقد نوه الى ما يتضن ذلك ه فقد قال قبل التقسيم السالف الذكر (١) : " فانها يعارضه اذا اقتضى الخبسير أيجاب أشياء هواقتضى القياس حظر جميعها ه على الحد " الذي اقتضى الخبر أيجاب أشياء هواذا لا يكون الا "اذا كانت الدلالتان متساويتين و الخبر أيجابها " وهذا لا يكون الا "اذا كانت الدلالتان متساويتين و

الاعتراض الثالث: \_ وما يو خذ عليه ، أنه فرق في الملة المنصوصة بنص طنى بين ما كان حكم الا صل فيها مظنونا ، وبين ما كان حكم الا صل فيها مظنونا ، وبين ما كان حكم الا صل فيها مظنونا ، وبين ما كان حكم الا صل فيها مقطوعا ، فقدم الخبر في الا ولى ، وجمل الثاني موضع اجتهاد ، ولكن الملاحظ أن القطع أو الظن في حكم الا صل ليسله علاقة في قبوة أوضعف القياس ، فالقياس يقوى اذا قوى الرابط بين الا صل والفرع ، ويضعيف

<sup>(</sup>۱) المعتمد ۲۵۳/۲

اذا ضعف هذا الرابط ، وقوة هذا الرابط وضعفه هيمتمد على أمريسن ، أحدهما : العلم بوجود العلة في الأصل ، وثانيهما : العلم بوجود العلة في الأصل ، وثانيهما : والفرض أنه لا مانع في الأصل بخصوصيته ، والفسرع بمانعيته ...

والكلام نفسه يقال فى تفريقه بين الملة المستنبطة من أصل قطمى ، والمستنبطة من أصل ظنى ، فالحكم الثابت فى الفسرع حكم ظنسى فى جميسع الا تيسة ـ الا القياس القطمى ـ مهما كان حكم الا صل ، ولا يتحكسم فى قوة الظنية أو ضعفها سوى ثبوت العلة ومقد ار وجود ها فى الفرع ، والله أطسم ،

الاعتراض الرابع: \_\_ وما يوخذ عليه آنه أهمل ذكر السبب الذي جمله يمتبر النقطة الثالثة والخامسة \_ وهما عدما يكون حكم الا صل مقطوعا به والملة مستنبطة ، أو منصوصة \_ من مواضع النزاع ، مع أنه بين وعلل فرض مواضع النزاع السبب في ترجيحه أحد الجانبين ، فكان عليه أن يبين هنا سبب كونها محلا للنزاع دون غيرها .

الاعتراض الخامس: \_ ومن أهم ما يو خذ عليه هأنه اعتبر أن هذه النقاط ينبغى أن يوافق عليها جميع الأصوليون الذين يرون جبواز التمارض بين خبر الواحد والقياس ه فهو في موضع التحرير لمحل النزاع ه فقال في نهاية كلامه: " فينبغى أن يكون الناس انما اختلفوا في هذا الموضع " • أي أنه لا ينبغى لمم أن يختلفوا في غير ذلك الموضع ه وهذا الموضع هو حين تكون علية النهاس مستنبطة وحكم الأصل قطعى ه فمعنى ذلك أنه اذا كانت علية القياس منصوصة فلا خلاف ه وان كان حكم الأصل ظنيا فلا خلاف أيضا •

وهذه دعوى يصعب اثباتها هذلك لا نه يتكلم من الناحية النظرية ه فهولم يبين نتيجته على الاستقراء ه ومن الناحية النظريسة ذكرنا أن الا صوليين لا يمتمدون في قوة الظن في القياس على ثبوت الملة بنص أو استنباط ه ولا على ثبوت حكم الا صل بقطع أو ظن ه وانما اعتمادهم على أمرين هما ثبوت الملة في الا صل وثبوتها في الفرع ه فكلما كان وجود الملة في الفرع أقوى كسان القياس أقوى بمد أن تكون الملة قد وجدت في الا صل والله أعلم والقياس أقوى بمد أن تكون الملة قد وجدت في الا صل والله أعلم والقياس أقوى بمد أن تكون الملة قد وجدت في الا صل والله أعلم والقياس أقوى بمد أن تكون الملة قد وجدت في الا صل والله أعلم والقياس أقوى بمد أن تكون الملة قد وجدت في الا صل والله أعلم والله أعلى المناه والله أعلى المناه والله أعلى والله وال

وهذا النقد لكلام البصرى لا يمتبر نقصا في قيمته الملمية ، فالبصرى لا شهدك في تمكنه من المنطق والاصول ، ولكننا نستطيع أن نقول أن ما ذكره هنا في تحرير موضع النزاع ، هو مذهب مستقل له في التعارض بيات خبرالواحد والقياس •

# الباب الثانسي (رأي المالكمة)

#### مقدمة عن الامام مالك

قبل ان نعرض لرأى مالك رحمه الله في هذا الموضوع لا بد أن نشيــــر الى أن مالكا كان امام الحديث في المدينــة وكان على درجة كبيرة من الداريــة في الحديث حتى ذهب الكثيرون الى ان كتابه الموطــا أول كتاب جمع أحاديث صحيحة وان كل ما فيه من أحاديث صحيح (1) ه كما أنه من كبار نقها الحجاز الذين استعملوا الرأى ه نقال بالمصالح المرســلة وقال بســد الذرائع ٠٠٠ وغيرها ٠٠٠ فقد جمع مالك رحمه الله الى جانب امامــته في الحديث عقليــة فقهية واعية ٠٠٠ ولم يكن مالك بالذي يستعمل الرأى دون تبصر في نصــوص فقهية واعية وهو امام الحديث في بلد الحديث وهو الذي الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وهو امام الحديث في بلد الحديث وهو الذي نقل عه ابن وهب أنه قال " الزم ما قاله رسول الله عليه السلام في حجـــة الوداع : أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتــاب الله وسنة نبيه "

<sup>(</sup>۱) قال الدكتورنور الدين العتر في تعليقه على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح: " ذهب بعض الملما الى ان الموطأ هو أول مصنصف في الحديث الصحيح لما علم من تحرى الامام مالك في اختيار احاديثه وقد اعترض هذا الرأى بأن مالكا لم يخص كتابه بالحديث الصحيح بسل ادخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات ايضا واجيب انه تبين اتصالها وصلها ابن عبد البر في التمهيد جميعا خلا اربحة احاديث من البلاغات لم يصل اسانيدها ذكرها الخولي في (مفتاح السنة) لكن ابن الصلاح وصلها في جز خاص وانظر الرسالة المستطرفة ص ٤ م وهفتاح السنة من ٢٢ م علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٢ م علوم الحديث لابن الصلاح وصلها في جز خاص والحديث لابن الصلاح وسلما في جر مناه الحديث لابن الصلاح وسلما في جر مناه الحديث لابن الصلاح وسلما و مناه و الحديث لابن الصلاح و المناه و المناه و الحديث لابن الصلاح و المناه و المناه و الحديث لابن الصلاح و المناه و الحديث لابن الصلاح و المناه و المناه و المناه و الحديث لابن الصلاح و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و الحديث لابن الصلاح و المناه و

<sup>(</sup>٢) نقله عن ابن وهب ابن قيم الجوزية في اعلام الموقعين ١/٦٥٦٠

وسمعه يقول أيضا يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المسلميسن وسيد المالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحى من السلماء (١) فاذا كان رسول رب المالمين لا يجيب الا بالوحى والالم يجب فمن الجلسن المنظيمة اجابة من اجاب برأيه ، أوقياس ، أوتقليد من يحسن به الظلسن اوعرف أوعادة أو سياسة أو ذوق أوكشف أو منام أو استحسان أو خرى ، والله المستمان وعليه التكلان "٠

وانما أودت هذا الكلام كله لا أن معظم من تكلم في هذا الخلاف التعارض بين خبر الواحد والقياس الله ذكر أن مالكا كان يقدم القياس على خبر الواحد مطلقا عد التعارض٠٠٠

فقد ذكره البزدوى وشارحه (۲) في كشف الاسرار والبصرى في (۳) المعتمد ورجحه القرافي في (٤) الذخيرة وذكره ابن قدامة في (٥) روضية الناظر والا سنوى في (٦) شرح منهاج البيضاوى ويحيى أمان في (٢) نزهية المشتاق وصاحب (٨) المنار وشارحه وذكره أمير بادشاه في (٩) تيسير التحرير

<sup>(</sup>۱) المقصود من الكلام هنا حرص الرسول عليه السلام على الاجابة بالوحسى وليس المقصود انه كان لا يجيب الا إذا جاء ه الوحى فان ذلك مخالف للواقع فقد اجتهد في كثير من الامور فصوبه الوحى في بعضها وخطأه في بعضها الاخر ولكنه عليه السلام كان غالبا ينتظر نزول الوحى •

**<sup>(</sup>Υ)** Υ\λΥΥ

<sup>(7)</sup> Y\00F

<sup>17./1 (8)</sup> 

<sup>(0) 17</sup> 

<sup>(1) 7/007</sup> 

<sup>(</sup>Y) 073

<sup>(</sup>A) YYF

<sup>117/7 (9)</sup> 

وذكر أنه استثنى أربعة أحاديث نقط قدمها على القياس ونقله الشيرازى في (١) اللمع عن اصحاب مالك وكذلك الآمدى في (١) الاحكام وكذلك جا في (٣) المسودة لا ل تيمية ٠٠٠ وغيرهم كثيرون من تكلموا في هذا الموضوع ولا يتسع المقام لذكرهم جميعا٠

واطلاق القول على هذا النحويدعو للاستفراب والاستنكار ولقد أدهش هذا القول صاحب القواطع ودعاء لا ن يقول (٤): " وقد حكى عن مالسك أن خبر الواحد اذا خالف القياس لا يقبل وهذا القول باطل سمع مستقبع عظيم ، وأنا اجل منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يدرى ثبوته منه " •

ووجه الفرابة والاستقباح أن القياس من الحجج الشرعية التى يلجأ اليها عند نقد النص من الكتاب والسنة والقاعدة أنه لا اجتهاد عند ورود النص من فكيف يعقل أن امام دار الهجرة يقهم القياس على خبر الواحد مطلقــــا وبدون قيع أو شـرط ؟؟ وقد قيل:

اذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس

٤١ (١)

<sup>111/7 (7)</sup> 

<sup>7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) نقله عن صاحب القواطع شارج البزدوى ٢/ ٣٧٧ ه كما نقله عنه شارج المنار وحواشيه لابن مالك ٦٢٣٠

#### القصــل الاول

#### المنقسول عن مذهب مالسسك

ونود أن نشيرها هنا الى ان المتبادر للذهن لا ول وهلة أن المقصود من القياس هنا هو القياس المصطلح عد الا صوليين ، وهو الحاق فرع بأصل لملة جامعة تقتضى الحكم •

ولكن ذكرنا في المقدمة أنه يجوز أن يكون المقصود من القياس اذا اطلق القياس المصطلح وقد يكون المقصود القياس بمعنى القاعدة المستقرأة مسسن عدة فروع ومن مجموعة نصوص •

ومن الصعب أن نحكم هنا ما المقصود الحقيقى من القياس الذى روى ان مالكا رحمه الله كان يقترطها في الخبر والقياس والمناس و

ولكتا اذا جمعنا كل الأقوال التى رويت عن مالك فقد نتوصل السى مذهبه فى هذا المبحث والذى يوافق سيرته ومنهجه فى الفقه والحديث ويسكن اجمال الأقوال التى استطعت التوصل اليها فيما يلى:

القول الاول: \_\_\_ يقدم القياس على خبر الواحد عد التمارض وعدم امكان الجمع وهذا القول نقله معظم علما الاصول عن مالك وأصحابه \_ كم نكرنا \_ ولقد رجع هذا القول القرافي ، ونص كلامه (١) : " وه \_ أى القياس \_ مقدم على خبر الواحد عد مالك رحمه الله ٠٠٠٠ القول الثاني : \_ وهو مقابل للقول الا ول مقابلة كلية ، وهو تقديم خبر الواحد على القياس مطلقا عدد التمارض وعدم الجمع ، ولقد ذكر هذا القول

<sup>(</sup>١) الذخيرة ١٢٠/١

أيضا القرائى ونقله عن القاضى عياض وعن ابن رشد فلقد نقل هما أن فى المسألة قولين عن مالك وفالقول الاول هموتقديم القيساس مطلقا والقول الثانى هو تقديم الخبر مطلقا ولكن سياق كلام القرافيي يدل بوضوح أنه يرجع القول الاول وهو تقديم القياس ويظهر هذا اذا تأملنا قوله (١): " وهو مقدم على خبر الواحد عد مالك رحمه الله لا أن الخبر انما ورد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكم فيقدم على الخبر و وهو حجة فى الدنيويات اتفاقا ) ٠٠٠ حكى القاضى عياض فى التنبيهات وابن رشد فى المقدمات فى مذهب مالك فى تقديم القياس على خبر الواحد قولين وحد الحنفية قولان أيضا " وفجزم بالقبل الا ول عن مالك ودلل له فى حين أنه روى القول الثانى عن غيره وبصيفة التمريض ويدون أدلة و

القول الثالث: \_\_\_\_ يقدم القياس على الخبر اذا كانت مقدماته قطعية ويقدم الخبر اذا كانت مقدمات قطعية ويقدم الخبر اذا كانت مقدمات القياس طنية ، ومقدمات القياس بصورة عامة قطعيـــة كانت أو ظنية هي (۲):

- T \_ حكم الاصل
- ب ـ أن يكون الحكم ممللا بالملة الفلانية
- جـ وجود تلك العلة في الفرع من حيث نوعها ولا يشترط أن تكـون بنفس قوتها أو مقد ارها في الاصل •
- د \_ انتفاء المانع من كون خصوصية الا صل جزء من العلة أوخصوصية الا الفرع مانعا ٠٠٠

<sup>(1)</sup> شرح تنقيع الفصول ٢٨٧

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق ٢٥٥

فاذا توفرت هذه المقدمات في القياس وكانت كلها قطعية قدم القياس على هذا القول واذا وجدت هذه المقدمات في القياس وكانت كلهسا او واحدا منها طنيا قدم الخبر والقياس القطمي المقدمات قياس قطمي يثبت به حكم الاصل في الفرع قطعا فان كان حكم الاصل ظنيسا وكان القياس قطعيا كان حكم الفرع كذلك وان كان حكم الاصل ظنيسا كان حكم الفرع كذلك وان كان حكم الاصل ظنيسا

ولقد نقل هذا القول الشوكاني (1) عن ابي بكر الأبهري من المالكيـــة وقريب من هذا القول ما ورد في المسودة عن مذهب ماليك فقــــد ذكر فيها (٢):

" وحكى عن مالك تقديم القياس الواضع عليه الى على خبر الواحد - وحكاه أبو الطيب عد أبى بكر الا بهرى من المالكية " (") والقياس

<sup>(</sup>۱) ارشاد الفحول ٥٥

<sup>(</sup>Y) المسودة ٢٢٩

<sup>(</sup>٣) لم اجد لضمف اطلاعي حميني القياس الواضع عد المالكية ولكته ورد في المسودة نفسها ان القياس الواضع في اصطلاح القاضي من الحنابلسة واصطلاح الشافعية هو القياس السساوي القياسيي معنى الاصل فقد قال في ص ٢٧٤ " ذكر القاضي في قياس علة الشبه وهو عده القياس الخيفي والواضع ما وجد معنى الاصل في الفرع بكامله كالارز علسي البر ٠٠٠ " كما قال في ص ٣٨٩ " والقاضي ذكر التنبيه الايماء والملة المنصوصة وما كان في معنى الاصل كالسين مع الزيت مسألة واحدة والخلاف مع الشافعية والرازي وهو قول ابي الخطاب والقاضي في الكفاية في ضين المسألة التي بعدها وقال اكثر الشافعية هو قياس واضع " في ضين المسألة التي بعدها وقال اكثر الشافعية هو قياس واضع " فالظاهر أن الذي أورد هذا القول في المسودة قصد أن مالكا حكي علم تقديم القياس المساوي الذي هو في معنى النص على خبر الواحد واستعمل في التمبير عن هذا القياس باصطلاح الشافعية ٠٠٠ والله أعلم، وقد أنادني في التمبير عن هذا القياس باصطلاح الشافعية ٠٠٠ والله أعلم، وقد أنادني فضيلة الشيخ عثمان أن القياس الواضح في اصطلاح الأصوليين هو القياس المساوي وهو قسم من اقسام الجلي أذ القياس الجلي هو الأولى والمساوي في أحد اطلاقاته ،

الواضع هو القياس الذى وضحت الملة فى الغرع وضوحها فى الاصل ه وقد امتنع بعض الملماء من تسميت وقد امتنع بعض الملماء من تسميت قياسا بل سموه مفهوم موا فقدة او هو ما يسميه الحنفية دلالة النص •

والذى يتبين فى الاقوال الثلاثة السابقة ان الكلام فى القياس المصطلح ، ولا علاقة له بالقياس بمعنى القاعدة فالقول الاول مع كونه يحتمل القياس على الاصطلاحين — اذ لم يرد تحديد لا حدهما — ولكن المتأمل لا دلة من ذكر هذا القول يظهر له أنهم أرادوا القياس بمعنى الحاق فرع بأصل ، وسيأتى تفصيل آدلتهم ان شاء الله ٠٠٠ والقول الثانى لا يمكن التعويل عليه فلم يذكره — على ما قرأت — الا القرافى عن القاضى عياض وان رشد وصيفة توحى بضعفه وشدوده ٠٠٠ والقول الثالث واضح منه أن المقصود منه القياس بمعنى حمل فرع على أصل ٠٠٠

القول الرابع: \_\_\_\_ ان الخبر اذا عارض قاعدة من قواعد الشرع قدمت القاعدة الا أن يمضد الخبر قاعدة اخرى فيقدم الخبر عدها • واضع هنا ان الكلام على المعنى الثانى للقياس وهو القاعدة العامة المستقاة من عدة نصبوص ولقد ذكر هذا الكلام ابن العربي ونص كلامه فيما رواه عنه الشاطبي (٢٠: وقال ابن العربي : اذا جا خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا ؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعسي يجوز العمل به وتردد مالك في المسألة ، قال وشهور قوله والذي عليه المعول ان الحديث اذا عضدته قاعدة اخرى قال به وان كان وحسده عركه "٠

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة البحث ص ٨٨ - ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الموافقات ١٣/٣

والظاهر ان هذا هو المذهب الحق للامام مالك رضى الله عه فقد قال الشاطبي (1): " الظنى المتمارض لا صل قطعى ولا يشهد لده أصل قطعى فهو مردود بلا اشكال " ثم قال بمد أسطر (٢) ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار ٠٠٠ " أى ان مالكا اعتمد هذا المذهب من تقديم الا صل القطعى على الخبر الذي لم يعضده أصلل قطعى آخر •

ويمكن ذكر بعض الامثلة التى تبين تطبيق مالك رضى الله همه لهذه القاعدة :-

ا ـ ما ذكره الشاطبى (٣) من ( قول مالك فى حديث غسل الانا من ولوغ الكلب سبما : " جا الحديث ولا ادرى ما حقيقته " وكسان يضعفه ويقول " يو كسل صيده فكيف يكره لمابه ؟ " ) •

<sup>(</sup>۱) الموافقات ۱۰/۳

<sup>(</sup>٢) الموافقات ١٢/٣

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١٢/٣ وحديث غمل الانا من ولوغ الكلب هو ما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذا ولغ الكلب في انسا احدكم فليرقم ثم ليفسله سبع مرات " ذكره الشوكاني في نيسل الا وطار ٢٣/١ • وقد ذكر في تيسير التحرير ١١٦/٣ أن مالكا قدم حديث غسل الانسا سون ولوغ الكلب على القيساس ولا بسد أنها روايسة اخسري على القيساس ولا بسد أنها روايسة اخسري

وقال ابى المربى (1): " لا أن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين احدهما قوله تمالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " الثانى أن علسة الطهارة هى الحياة وهى قائمة فى الكلب " •

۲ ما ذکره الشاطبی من (۲) (قول مالك فی حدیث خیار المجلس ه حیث قال بعد ذکره: "ولیسلهذا عدنا حد معروف ولا أمر محمول به فیه " اشارة الی ان المجلس مجهول المدة ولوشرط أحد الخیار مدة مجهولة لبطل اجماعا ه فکیف یثبت بالشرح حکم لا یجوز شرطا بالشرح ؟ فقد رجع الی أصل اجماعی ه وأیضا فان قاعدة الفرر والجهالة قطعیة وهی تعارض هذا الحدیث) •

٣ \_ ما ذكره الشاطبي (٣): (مسن اهمال مالك اعتبار

<sup>(1)</sup> ذكره الشاطبي في الموافقات ١٣/٣

<sup>(</sup>۲) الموافقة ت ۱۲/۳ وحديث خيار المجلس هو ما رواه حكيم بن حزام رض الله عده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : المبيدان بالخيار ما لم يفترقا هاوقال حتى يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيمهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيمهما وعن ابن عراكها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : المتبايمان بالخيار ما لم يتفرقا اويقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال أويكون بيع الخيار وفي لفظ اذا تبايع الرجالان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميما أو يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايما على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بمد ان تبايما ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع على ذلك كله و ذكره الشوكان في نيل الاوطار ١٨٤/٥

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١٢/٣

حدیث (۱) " من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه " وقوله (۲) " أرأیت
لوکان علی ابیك دین ۰۰" الحدیث • لمنافاته للا صل القرآنی الکلی
نحوقوله " ولا تزر وازرة وزر اخری ه وأن لیس للانسان الا ما سعی ") •

اما حدیث العرایا (۳) فمع انه مخالف لقاعدة الرسا الا" ان مالکسا

- (۱) الحديث هو ما روته عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسن مات وعليه صيام إنها عنه وليه متفق عليه وعن بريدة قال: بينا أنسا جالس عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ أتته امرأة فقالت اننى تصدقت على امي بجارية وانها ماتت هفقال وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افاصوم عنها ؟ قال صوى عنها قالت انها لم تحج قط افاحج عنها ؟ قال حجى عنها رواه احمد وسلم وأبو داود والترمذي وصححه نيل الاوطار ٤/٣٥/٤
  - (۲) الحديث هو ما رواه ابن عباس ان امرأة من جهينة جا ت الى النبي صلى الله عليه وسلم نقالت ان ابى نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها / أرأيت لوكان على آمك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احسن بالوفاء رواه البخارى وعن ابن عباس ان امرأة من خثهم قالت يارسول الله ان ابى ادركته فريضة الله فى الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره مقال فحجى عده رواه الجماعة نيل الا وطار ١٥/٥/٤ على طهر بعيره مقال فحجى عده رواه الجماعة نيل الا وطار ١٥/٥/٤
- (٣) حديث المرايا هوما رواه رافع بن خديج وسهل بن ابي غيشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيح الثمر بالتمر الا أصحاب المرايا فانه قد أذن لهم رواه احمد والبخارى والترمذى و وعن سهل بن ابسي خيث قال نهى رسول الله عن بيح الثمر بالتمر ورخص فى المرايا انيشترى بخرصها ويأكلها أهلها رطبا متفق عليه و المرايا : جمع عربة قال فى الفتح (فتح البارى شَحَ البخارى لابن حجر) وهى في الاصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت المرب فى الجاهلية تتطوى بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة او الابل بالمنيحة وهى عطية اللين دون الرقبة ويقال عربت النخلة بفتح المين وكسر الراء تمرى اذا افردت عن حكم أخوانها بأن أعطاها المالك فقيرا وقال مالك المرية ان يمرى الرجل النخلة اى يهبهاله او يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه ويرخم الموهوب له للواهب ان يشترى رطبها منه بتمريابس هكذا علقه البخارى غند مالك ووصله ابن عبد البرمن رواية وهبه و والى ما عليها و نيالا والمراة والتى اكل ما عليها و نيالا وطاره / ١٩٩١ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ النخلة النخلة وهبه ثمره عامها والمرية النخلة المهراة والتى اكل ما عليها و نيالا وطاره / ١٩٩ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠

عمل به لانه عضدته قاعدة المصروف وفى ذلك يقول ابن الصربي (1):

" وحديث المرايا ان صدمته قاعدة الربا هي قاعدة المصروف " ويقول الشيخ أبو زهرة (٢): " ولذلك قبل حديث المرايا (أى مالك) مع ان قبوله مخالف لقاعدة الربا التى تضع بيع المثليات المتحدة الجنس متفاضلة او نسيئة ولكن الا عارض ذلك الحديث قاعدة الربا فقلسد أيدته قاعدة المعروف والترفيه عن الفقرا او الذين لا يملكون نخلا يحمل رطبا ، فيقد مون ما هدهم من تمر في نظير أن ياخذوا ما يحمل النخل ففيها سد حاجة اولئك الذين هدهم تمر مدخر يقد مونه ليأكلسوا من التمر الحديث وفي ذلك ابعاد لفكرة الربا " •

ه \_ أما حديث المصراة فللامام مالك فيه قولان القول الاول برده لمخالفة القواعد والقول الاخر بقبوله ، واستنتج ابن عبد البر من وجود قول لمالك بقبول حديث المعراة أنه لا بد ان له قاعدة تعاضده يصحح رده اليه وفي هذا يقول ابن عبد البر (٣): " وقد رد اهــــل

<sup>(</sup>١) نقله هه الشاطبي في الموافقات ١٣/٣

<sup>(</sup>۲) مالك حياته وعصره ٣٠٤

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١٤-١٣/٣

ونزهة المشتاق ٢٣٦ ــ ٤٣٧

(۱) حدیث المهراة هو ما روی عن ابی هریرة ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: " لا تصروا الابل والفنم فمن ابتاعها بمد ذلك فهرو بخیر النظرین بمد ان یطها ان رضیها امسكها وان سخطها ردها وصلعا من تمر " متفق علیه وللبخاری وابی داود " من اشتری غما مصراة فاعتلیا فان رضیها امسكها وان سخطها ففی حلبتها صاح مرت تمر " وفی روایة: " اذا ما اشتری احدكم لقحت مصراة أو شراة مصراة فهو بخیر النظرین بمد ان یحلبها اما هی والا فلیردها وصاعا من تمر " رواه مسلم و وفی روایة " من اشتری مصراة فهو منها بالخیار شرائ ایام ان شائ اسكها وان شائ ردها وممها صاعا من تمر لا سمرائ " رواه الجماعة الا" البخاری و وعن ابی عثمان النهدی قال شمرائ " رواه الجماعة الا" البخاری و وعن ابی عثمان النهدی قال قال عبدالله من اشتری محفلة فردها فلیرد ممها صاعا ـ رواه البخاری والبرقانی علی شروطه وزاد: من تمرو

لا تصروا بضم اوله وفتح الصاد المهملة وضم الرا المشددة من صريت اللبن في الضرع اذا جمعته وظن بعضهم انه من صررت فقيدة بفتح اوله وضم ثانيه وقال في الفتح والا ول أصح قال لا نه لوكان من صررت لقيل مصروره أو مصرره لا مصراة ووقع قال وضبطه بعضهم بضم اوله وفتح ثانية بفير والو على البنا للمجهول والمشهور الأول أه قال الشافعي التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري ان ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها وأصل التصرية حبس الما يقال منه صريت الها اذا حبسته وو

واللقحة هي الناقة الحلوب او التي نتجت ٠٠٠

والمحفلة بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهـو التجميع قال أبو عبيدة سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعها وكـل شيء كثرته فقد حفلته ٠٠٠ (نيل الاوطار ١٤/٥ ٢ ١٥ )

وسيأتى تفصيل حديث المصراة وحكمه ومذهب الحنفية في ص ٥٥٥ سن هذا السبحث •

للاصول فانه قد خالف أصل " الخراج بالضمان " ولا أن متلف الشي انسا يغرم مثله أو قيمته ه وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا ه وقد قال مالك فيه : انه ليس بالموطا ولا الثابت وقوله به في القول الآخر شهادة بأن ليسه أصلا متفقا عليه يصح رده اليه بحيث لا يضار هذه الاصلول الا خرى " •

ما ذكره الشاطبى (١): من أن مالكا انكر حديث اتفاء القدور التى طبخت من الابل والفنم قبل القسم تمويلا على أصل رفع الحرج الذى يعبر همه بالمصالح المرسطة فأجاز أكل الطعام قبل القسلم لمن احتاج اليه ٠٠٠ قال الشيخ أبو زهرة (٢): "٠٠ وشها أن مالكا أنكر خبر اكفاء القدور التى طبخت من الابل والفنم قبل القسم فانه يروى ان ابلا وفنما ذبحت من الفنائم قبل قامر النبي صلى الله عليه وسلم باكفاء القدور وجعل النبي عليه السلام يمرغ اللحم في التراب فرد مالك الحديث لأن القلما فيه بيان الخطأ فيما صنعموا وانهم أثموا فيما فعل حول فيه بيان الخطأ فيما صنعموا وانهم أثموا فيما فعل حول الترب فية سيان الخطأ فيما صنعموا وانهم أثموا فيما فعل الترب فية الترب فية ميان التحريم من غير التسلاف

هذا ولقائل ان يقسول ان بعض هذه الفروع فيها خلاف هسد المالكية ومضهاقد ترك فيها الخبر لا جل ظاهر القرآن مثل خبر الصيام عن الميت وغلل الاناء سبعا من ولوغ الكلب لا لمخالفتها للقواعد العامة ، فيقال : هذا وان صدق في بعض الفروع فلا يصدق في جميعها ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فسواء عارضت ظاهر القرآن او عارضت قاعدة من قواعد النشرع فهي معارضة لقطعي ومعارضة الظنى للقطعي تبطل الظني . . . .

<sup>(1)</sup> الموافقات ١٣/٢

<sup>(</sup>۲) مالك حياته وعمره ۲۰۰

# القول الراجح في مذهب مالك

ويمكن القول الآن أن مذهب مالك رضى الله هم هو تقديم القياس (بمعنى القاعدة ) على خبر الواحد ما لم تماضد هذا الخبر قاعدة اخرى فعنده حسايقدم الخبر وكل من ذكر بان مالكا قدم القياس على خبر الواحد اما أن يكون قد أراد بالقياس القياس بمعنى القاعدة وأما أن يكون قد اختلط عليه الامر فظلسن أن المقصود من القياس القياس المصطلح •

وهذا القول وحده يتناسب مع مقام الامام مالك الذى عرف بامـــام الحديث وعرف باحترامه البالغ لسنة المصطفى طيه السلام كما عـــرف بدراية عظيمة فى معرفة صحيحه من ضعيفه فلا يتصور فى من هذا حاله ان يترك سنة صحيحة لمعارضتها لقيا سمطنون •

والذى يتأمل فيما قيل عن دراية مالك رحمه الله يجد أنه كان لا يعمل الا بحديث وثق بصحته ه وتأكد من سلامته ه ولذلك نرى انسه من النادر من أتى بمده وتمقبه في حديث بل ان جل النقساد بمده بهروا باتقانمه في اختيار الاحاديث ودرايته في معرفسة الرجال ه جاء فسسى تهذيب التهذيب (1):

- " وقال يوس بن عبد الاعلى عن الشافعي اذا جماء الا تمر فمالمك النجم " •
- " وقال ابن عينة في حديث ابي هريرة يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون الملم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة هو مالك

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ه ابن حجر ه ۱۰ / ۸ - ۹ - ۱۰ دار صادر بیروت ا

وكذا قال عبد الرزاق " • " وقال النسائي ما هدى بعد التابعيين أنبيل من مالك ولا أجل منه ولا أوثق ولا آسن على الحديث منه ولا أقل روايية عن الضعفا و ما علمناه حد ث عن متروك الا عبد الكريم " • " وقال أبو مصعب عن مالك ما أنتيت حتى شهد لى سبعون أنى أهل لذلك " • " وقيال ابن حيان في الثقات كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقها المالمدينة وأعرض عبين ليس بثقة في الحديث ولم يكن يروى الا ما صحح ولا يحدث الا عن ثقية مع الفقيه والدين والفضل والنسبك وبه تخرج الشافعي " •

فين هذا حاله لا يلجأ الى القياس الا اذا نقد النص فين باب أولى أن يقدم النص على القياس أما اذا تمارضت الا دلة وكثرت النصوص على مخالفة خبر بمينه كان من كمال الفقه أن يقدم ما هو أشد ثبوتا وأقوى حجة وهذا أمر طبيعي في مجتهد حصيف •

وما يستأنس به في هذا المقام ما قاله فضيلة الشيخ أبو زهرة فسى كتابه عن مالك رضى الله هه (۱): " ولا نقر ما تشير الى ترجيحه عبارة القرافي (۲) وهي تقديم القياس على خبر الواحد على الاطلاق بل نرى أن القياس يقدم على خبر الواحد اذا اعتمد على قاعدة قطعية ولم يكسسن خبر الواحد معاضدا بقاعدة أخرى قطعية ٠٠٠ " ويقول أيضا (٣): " ولبمض العلماء نظر عبيق الى خبر الاحاد من المخالفة بينه وبيسن القياس وذلك لان خبر الاحساد يرد ويكون معارضا لقياس شهدت لسه

<sup>(</sup>۱) مالك حياته وعصره ۲۰۶

<sup>(</sup>٢) المبارة هي التي وردت في ص ٥٠ من هيذا البحث وهي هن منقولة في الزخيرة ١٢٠/١٠

<sup>(</sup>٣) أصول الفقه أبو زهرة ٢٤٧

عدة اصول ه ولم تكن علته مأخوذة من أصل واحد بل مأخوذة من مجموعة نصوص لاحكام مختلفة كملة دفع الحرج في كونها سببا للتيسير وهذه قلل المالكية ومض الحنابلة أن القياسيقدم ويرد خبر الاحداد ويكون هذا دليلا على أن الحديث ليسصحح النسبة للنبي عليه السلام وذلك لان القياس الذي تشهد بصدقه عدة أصول وعلته قد اشتقت من عده نصوص يكون قطعيا وخبر الاحاد ظنى وأذا كان القياس ظنيا ولا تشهد له أصول قطعية فأن خبر الاحداد يقدم "•

#### القصل السثانسي

### ما استدل به لمالك رحمه الله

لقد استدل لرأى مالك رحمه الله بأدلة كثيرة ، ولقد ساركل في استدلاله حسب ما فهم من مذهب مالك رضى الله هم ، فمن فهم أن مالك القياس القياس القياس المصطلع وهم الاكثر سارفى دليله على هذا الاساس ومن فهم أن مالكا قصد بالقياس القاعدة سارفى دليله على هذا الاساس أيضا .

ومعظم من استدل لمالك اعتبر أن مذهبه ... رض الله هد .. تقديد القياس بالمعنى المصطلع على خبر الواحد هوكان استدلالهم على هذا الضواه هزيد لا ضعيفا ه ويمكن أن نذكر بعض على هذه الأدلة والرد عليه ... ليظهر مدى ضعفها :..

## الا دلـــة:

الدليل الاول :- القياس (1) حجة باجماع الصحابة والاجماع أقوى من خبسر الواحد فكذلك ما يكون ثابتا به ه ولا يوا بسه بخلاف من خالف في حجيسة القياس ونفاه لاأن نفاته ظهروا بعد القرون الثلاثة الاولى •

الدليل الثانى : - انه قد اشتهر عن الصحابة الأخذ بالقياس ورد خبـــر الواحد ، ومن امثلته ذلك :

أ ـ لما سمع ابن عباس أبا هريسرة رضى الله همه يسروى من حمل

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار ۲۲۸/۲ هجامع الا سرار احمد الخبازى مخطوط غير مرقم مد م فصول البديع محمد حمزة الفناري ۲۲۳ ٠

جنازة فليتوضا (١) قال المازينا الوضور من حمل عيدان يابسة ورد عمر رضى الله عه حديث فاطمة بنت قيس بالقياس (٢) وحديث فاطمة بنت قيس بالقياس (٣) وحديث فاطمة بنت قيس الله عيه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكتى ولا نفقة رواه احمد وسلم وفي رواية عنها أيضا قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجمل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتى ولا نفق رواه الجماعة الا البخاري وفي رواية عنها أيضا قالت طلقنسي زوجسي ثلاثا فاذن لي رسول الله صلى الله عليسه وسلم أن أهد في أهلسي

وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله زوجى طلقنسى ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم والنسائي •

وقد رد بمضالصحابة هذا الحديث نقسد روى (٤) عن عسروة ابن الزبير انه قال لمائشة ألم ترى الى فلانسة بنت الحكم (٥) طلقها

<sup>(</sup>۱) الحديث هو ما رواه ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من غسس ميتا فليفتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجسة الوضوف • نيل الاوطار للشوكاني ٢٣٣٧٠٠

<sup>(</sup>٢) جامع الاسرار ٤

<sup>(</sup>٣) نيل الاوطار ٣٠١/٦

<sup>(</sup>٤) نيل الاوطار ٢٠١/٦ - ٣٠٢

<sup>(</sup>ه) قال الشوكانى (قوله ألم ترى الى فلانة بنت الحكم ) اسمها عبرة بنت عبد الرحمن بن الحكم فهى بنت اخى مروان بن الحكم ونسبها عسروة في هذه الرواية الى جدها ٣٠٢/٦ ٠

زوجها ألبت فخرجت فقالت بئسما صنعت (۱) فقال ألم تسمعى الى قول فاطمة ، فقالت أما انه لا خير لها فى ذلك (۲) ، متفق عليه وفى رواية أن عائشة عابت ذلك اشد الميب وقالت ان فاطمة كانست فى مكان وحسنس (۳) فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه البخارى وأبود اود وابن ماجه ،

وعن الشميى أنه حدث بحديث فاطبة بنت قيس أن رسول الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ه فأخذ الاسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به ه وقال ويلك تحدث بمثل هذا الحديث ه قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أونسيت رواه مسلم •

وعن عبيد (٤) الله بن عبدالله بن عتبة قال: أرسل مروان قبيصة بن ذو يب الى فاطمة فسآلها فأخبرته أنها كانت عد أبي حفص بن المغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم على بن ابي طالب رضى الله على بعض اليمن فخرج معمم زوجها فبعث اليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعممة

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني (قوله بئسما صنعت ) في رواية للبخاري " بئسما صنع أى زوجها في تمكينها في ذلك أو أبوها في موافقتها ٢٠٢/٦٠٠

بعدها (۳) قال الشوكاني (قوله وحش) بفتح الواو وسكون المهملة/معجمة اى مكانلا انسبه ٢/٣٠٣٠

<sup>(</sup>٤) نيل الاوطار ٢٠٢/٦٠

والحارث بن هشام ان ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة الا ان تكون حاملا فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك الا أن تكون حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين انتقل يا وسول الله فقال عد ابن أمكتوم وكان أعى تضع ثيابها عده ولا يبصر هسأ فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة الى مروان فأخبره ذلك فقال مروان لم نسمح هذا الحديث الا من امرأة فسأخذ بالمصمة التى وجدنا الناسطيها فقالت فاطهة حين بلفها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تمالى "فاطهة حين بلفها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تمالى "فاطةوهن لمدتهن ٠٠٠ "حتى قال " للا تدرى لمل الله يحدث بمد ذلك امرا "فأى أمر يحدث بمد الثلاثة ورواه احمد وابو دابد والنسائي وسلم بمناه و

- جـ وقال ابن عباس لما سمع أبا هريرة يروى توضوه وا مما مسته النار الله عباس لما سخن : أكست تترضأ منه ؟ ٠٠ " (١) .
- د ۔ ورد ابراهیم النخمی والشعبی ما یروی أن ولد الزنا شر الثلائدة و الله النظر بأمه أن تضع حملها ۔

والاثوار جمع ثور وهي القطعة وهي من الاتقط بالثاء المثلثة وألا قط الاثوار المراه المن جامد مستحجر وهو مما مسته النار ، نيل الاؤطار ١/٨٥٢٠

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار ۲۷۸/۲ الاحكام للابدى ۱۲۰/۲ وحديث ابي هريرة هو ما رواه ابراهيم بن عبد الله بن قارط انه وجد ابا هريرة يتوضط على المسجد فقال انما اتوضا بن الموار أقط أكلتها لا ني سموت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار و موروات احمد وبسلم والنسائى و

(وهذا نوع قياس) (۱) وكان ابن عبر اذا قيل ولد الزنا شـــر الثلاثة قال بل هو خير الثلاثة (۲) وأنكرت عائشة (۳) رضى اللــه عنها هذا الحديث على أبى هريرة وقالت كيف يصع هذا الخبر وقد قال الله تمالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " •

- هـ وأنكرت عائشة (٤) على ابى هريرة لما روى : أن الميت يمذب ببكاء .

  أهله عليه " •
- و \_ وترك ابن عباس وعائشة حديث أبى هريرة (ه) ايضا وهو قوله عليه السلام " اذا استيقظ أحدكم من نومه فليفسل يده قبل أن يدخلها في الانام فإن احدكم لا يدرى أين باتت يده " فقال ابن عباسهاذا نصنع بالمهراس (٦) •

وقالت عائشة: "رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهدارا • نماذا نصنع بالمهراس "(٢) •

ولم ينقل عن احد من الصحابة الانكار عليهم فأصبح اجماعا •

<sup>(</sup>١) كشف الاسرار ٢٧٨/٢

<sup>(</sup>٢) عون المعبود ٢/٤ه

<sup>(</sup>٣) شرح المفنى في الاصول ١٠٢/١٢

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق

<sup>(</sup>٥) الاحكام للآمدي ٢/١٢٠ ـ ١٢١ م اصول الفقه لابي زهرة ٢/٥٥١ ــ ١٥١٠

<sup>(</sup>٦) المهراس حجر كبير مجوف الوسط لا يقدر احد على تحريكه • أبو زهرة ١٥٦/٣ • ١٠

<sup>(</sup>٧) قال المعلق على نسخة الاحكام الشيخ العفيفى: "حديث المهراسيشير به الى حديث ابى هريرة فى نهى النبى عليه السلام من قام من النسوم ان يدخل يده فى الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا ومراجعته فى هذا هولسم يثبت عن عائشة انها رمت ابا هريرة بالهذر ولا انها قالت له ما تصنع بالمهراس انما سأله رجل يقال له قيسن الا شجعى له أنظر مسند احمد ورد الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلى له الاحكام ٢/٥٧٠

الدليل الثالث: القياس (۱) اثبت من خبر الواحد لجواز السهو والكنب على الراوى ولا يوجد ذلك في القياس ولان القياس لا يحتمل التخصيص والخبر يحتمله فكان غير المحتمل أولى ، فالاحتمال في القياس أقل لان الخبر باعبار المدالة يحتمل كذب الراوى وفسقه وكفره وخطأه وباعبار الدلال التجوز وغيره مما هو خلاف الظاهر وباعبار حكمه النسخ والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك و

الدليل الرابع: الظن (٢) بالقياس يحصل للمجتهد من جهة نفسه واجتهاده والظن الحاصل من خبر الواحد يحصل له من جهة غيره وثقة الانسان بنفسه أتم من ثقته بغيره •

الدليل الخامس: واذا كان القياس (٣) يخص به عمرم الكتاب فبأن يتسرك لأجله خبر الواحد أولى اذ هو أضعف من العمرم •

الدليل السادس: وخبر الواحد بتقدير (٤) اكذاب المخبر لنفسه يخرج عن كوعه شرعا ولا كذلك القياس.

الدليل السابع :- والخبر انها يرد (٥) لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر •

<sup>(</sup>١) جامع الاسرار ، فصول البديع ٢٢٣

<sup>(</sup>٢) الآمدي ١٢١/٢ ه تقويم الادلة ١٢١/١

<sup>(</sup>٣) المعتمد ٢/٩٥٦ والآمدي ١٢١/٢

<sup>(</sup>٤) الآمدي ١٢١/٢

<sup>(</sup>٥) الذخيرة ١٢٠/١ •

#### الفصل الثالحث

## (جـــواب الاكدلـــة)

الا دلة التي سبقت هي بعض ما ذكر للتدليل على مذهب مالك السندى نسب اليه ، وفيما يلي بعض ما ذكر في رد تلك الا دلسة ،

### جواب الدليل الأول:

القول بأن القياس حجة باجماع الصحابة وفي اتصال خبر الواحد شبهة ه ليس في محل النزاع هلاً ن الخلاف في خبر جزئي عارضه قياس جسسزئي وليس الخلاف في أصل القياس أو أصل الخبر ه فكلاهما حجة باجماع المعتبرين ه أما جزئيات القياس فهي كجزئيات خبر الواحد هليست جميمها حجسة بالاجماع ه فكما أن خبر الواحد تتطرق اليه شبهة في نقله ه فان القيساس المحمان اليهما أنهما سواء في تطرق الاحتمالات اليهما (١).

ومن الواضع أن في هذا الدليل مغالطة بينة 6 فالجهة منفكة 6 فقد أورد المستدل القياس ونظر اليه من حيث همو حجمة شرعمية 6 دون النظمال الله الاتيسمة الجزئية 6 فقال القياس حجة بالاجماع 6 ثم أورد خبر الواحمد ونظر اليه من حيث الشبهة في نقلمه 6 ولم ينظر اليه من حيث حجيته 6 ولمسو نظر اليه من هذه الجهمة لوجمده حمجمة بالاجماع أيضا 6 كما أنه لونظمال الله القياس من حيث ثبوته لوجمد فيه شميهة أيضا 6

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/٩/٢ ه جامع الأسرار ( مخطوط غير مرقم) ٠

ولا يقال أنه أراد بقوله ( القياس حجة بالاجماع ) أفراد القياس، فهى ليست حجة بالاجماع بل يتطرق اليها ستبه كثيرة ، بدليل أن القياسيان الجزئيين قد يتمارضان وأمثلة ذلك كثيرة ومنتشرة في كتبب الا صول و

#### جواب الدليل الثاني:

يمكن الجواب على الدليل الثانى ـ الذى هو: اجماع الصحاب و المحاب و المحاب و المحاب و على الدليل الثانى ـ الذى هو المحاب و المحاب و على الأخبار التى وردت بالقياس و والمحاب المحاب والمحاب والمحاب والمحاب والمحاب والمحاب والمحاب والمحاب والمحاب و المحاب و الم

أما الجواب الاجمالي فهو: أن ما ذكرتموه من اجماع الصحابة غيـــر مسلم هنقـد نقل اجماعهـم أيضا على تقديـم الخبـر علـى القياس ومن أمثلــة ذلك ما يأتــى:

ا \_ ترك عبر رضى الله عد القياس في مسئلة الجنين (1) حيسن سسمع حسل بن مالك رضى الله عد يروى حديث الفرّة في الجنيس وقال كدنا نقضى فيه برأينا وفيه قضاء عن رسول الله طلسي الله عليه وسلم 6 وفي رواية لولا ما رويت لرأينا خسساف ذلك ٠

مع أن القياس مخالف للحديث لا ن القياس فيم ان كـــان حيا وجيت الديمة كاملة عوان كان ميتا لا يجب شمى٠٠

<sup>(</sup>۱) جامع الا سرار ، قصول البديع ۲۲۱ ، شمر كتب محمد بن الحسن ۲۸۱ ·

- ب \_ وترك عبر رقبى الله همه القياس في مسئالة ديدة الا صابح (١)
  حيان سمح حديث : في كل أصبح عشر من الأبل ، وكان يسرى
  تفاوت ديمة الأصلابع بمشفاوت منافعها ،
- ج \_ وترانعهـر رضلى الله عنه رأيه في ميـراث المرأة (٢) من ديـة زوجها بخبر الواحد •
- د ـ وترك ابن عمر رض الله عنه رأيه في المزارعة (٣) بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج الذي فيه نهيه عليه السلام عن المخابرة و وقال كتا نخابر ولا نرى بذلك بأساحتي أخبرنا رافع ابن خديج أن النبي عليه السلام نهي عن كرى المزارع فتركناه من أجل قوله ٠

فهذه الروايات وغيرها كثيرة تدل على أن الصحابة رضى الله على منابلة النص وغيرها بكيل أنواعه في مقابلة النص و

ونا على ذلك فرد الصحابة للأخبار التي مرت ليس للقياس، وانصا لا مور عارضة سينذكر طرفا منها بعد قليل عد الكلام عسن الجواب التفصيلي ان شا الليه .

القياس على خبر الواحسد ٠٠٠ فان الاجماع الثانى الدى أوردناه

<sup>(</sup>١) الاحكام للآمدي ١١٩/٢ ، فصول البديع ٢٢١ ، جامع الأسرار ٠

<sup>(</sup>٢) الاحكام للآمدى ١١٩/٢ ه فصول البديع ٢٢١٠٠

<sup>(</sup>٢) جامع الا سرار عشر كتب محمد بن الحسن ٢٨١٠

يمارضه ووأقل ما يقال في الاجماع الالول أنه معارض بمثله ووالمعارض بمثله لا يصلح للاحتجاج •

أما الجواب التفصيلي لكل خبر ، فنقسول :

أ \_ أما الحديث الأول وهو قول ابن عباس رضى اللّب عده حيسن سمع أبا هريرة رضى اللّب عنه يروى من حمل جنازة فليتوضأ ، أيلزمنا اللوضو من حمل عيدان يابسة ؟

فلانسلم أنه رد للخبر بسبب ورود قياس يخالف هـنا الخبر هوانما هو استبعاد عقلى لا مر لم يتمكن من الربط بين وين ما وجب لا جله ه فلم يجد الرابط بين حمل الجنازة وتواقض الوضو التي من أجلها يو مربالوضو ه وهـنا حال كل الا وامر التعبدية ه وخاصة أمور الطهارة والعبادات حكمها خفية عن العباد وان كانت لها حكم عظيمة ه وأشال هـنه الحكم الجليلة لا يدركها الا صفوة من عباد الله و

وليس غريبا شرط أن يقول المسرع توضوا من الخال من السبيلين ثم يقول توضوا وا من حمل الجنائز ، فليس فى ذلك منافساة ، وذلك أن الذى يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انما يروى عن مسرع ، والمسرع يبين الاحكام ويجب على المسلمين العمل بهذه الاحكام ما لم تستمر كونها لم تتمنى معها فهذا لا يضر لاأن بيان الاحكام مستمر ووارد طالما كان الواى عدلا حافظا ،

ثم ان هذا الحديث لم يرد بهذه الصورة في كتب السنن وانما الحديث الذي ورد هو ما روى عن أبى هريدة رضى الله عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (1): من فسلل ميتا فليفتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث رواه الخمسة ولسلم يذكر ابس ماجة الوضو ، وقال أبوداود: هسذا منسن

فالحديث اذا له وجبوه يحمل عليها ، أولا من جهست سنده الى أبى هريرة نقد نقبل الشبوكانى عن البيهقبى قولسه فيه (٢): والصحيح أنه موقوف ، والحديث فيه صالح مولسى التوأمة وهو ضعيف ، ونقل عن البخارى قوله فيه : والأشبة أنسه مؤسوف وقال على بسن المقدينسي وأحمد بن حنبسل لا يعسم في الباب شبى وهكذا قال الذهبسي فيها حكماه الحاكسس في تاريخه ، وقال الذهلسي لا أعلم فيه حديث ا ثابتا ولو بست للزمنا استعماله ، وقال الامام الشافمي في رواية البسويطي (٣) ان صح الحديث \_ أي حديث الوضو من حملل الجنسازة \_

ثم من جهة مصناه فقد ذكرنا أن أبا داود قال عصن الحديث أنه منسخ ، وقال بعضهم مصناه ،

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ١/٣٣٧ (٢) نفسالمرجع السابق

<sup>·</sup> ١٣٢/٢ عود المصبود ٣)

أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه (١) .

كل ذلك يبين أن هذا الخبر ليس في موضح النسزاع هفه ولم يثبت بحيث وللحتجاج ه وان سلمنا ثبوته فه وسلم أمر تمبدى لا يحرد بالقياس والمعقول بل يجب رده بنص مثله • كما أن ليسفيه أصلا معارضة لقياس أو خبر وكل ما فيه بيان لا مريطلب الوضوا له هذا اذا صرفنا النظر عن الوجود التى حملوا الحديث عليها •

ب \_ أما الحديث الثانى الذى استشهدوا به والذى فيه رد عسر وعائش ـ رضى الله هيما وغيرهما من الصحابة رضوان الله عيه لحديث فاطمة بنت قيس التى لم يجمعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وقد كانت مبترته فففيه كلام كثير للملما الا عبلا ، ولقد نهبوا فى المبترته مذاهب عدة ، فضهم من أوجب لها السكنى والنفقة على الزچ ، ومنهم من أوجب لها السكنى دون النفقة ونهم من أوجب لها النفقة دون السكنى، ونهم من لم يوجب لها شيئا من ذلك ، والخوض فى تفاصيل هسنده المسألة وذاهب الملما فيهما جيد وفيد ، ولكته يخمج بنا من صلب الموضوع ، ولذلك سنتناطه بقدر حاجتنا اليه وسقدر ما يهمنا منه فى هذا الموضوع ،

والذى يهضا هورد دعوال الخصم بأن عسر وعائشسة

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ١/٢٣٧٠

ولوتدبرنا روايات الحديث لما وجدنا فيها مدخلا للقياس ألبته ففي رواية الشعبى قال عسر رضى الله عهد : لا تتسرك كتسباب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلم لقول اسرأة لا نسدرى لملها حفظت أونسبت •

فمبر رضى الله عنه رد كلام فاطحة لا مريس الولهما أولهما مخالفته لكتاب الله عوهو قوله تعالى ( أسكتوهن من حيست سكتم من وجدكم ) (1) وقوله (يا أيها النبى ال طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهسن من بيوتهن ) (٢)

وهذا ليس فيمه رد "بالقياس وانما هو بصريح القرآن الكريم فالا يمة صريحة بالانفاق والسكس للمطلقة بصورة عامسة المبتوته وغيرها •

والا مر الثانى الذى رد به عبر الحديث همو طعنه فسى ضبط فاطهة نقد قال لا ندرى أحفظت أم نسيت (٣) ، وهذا أيضا أبعسد ما يكون عن القياس •

<sup>(</sup>١) ٢:٥٢ (الطلاق) (٢) ١:٥٦ (الطلاق)

<sup>(</sup>٣) من المهم جدا التنبيه الى أن الرواية فى مسلم وغيره من كتب السنة وردت بلفظ " امرأة لا ندرى أحفظت أنسيت " ، وليست كما نقلها الكثيرون بلفظ " امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت " ، ومن بين الذين نقلوها بلفظ صدقت أم كذبت الفزالى فى المستصفى ١ / ١٥٨ ، ونقل الرواية بهذا اللفيظ تصحيف شنيع يقلب المعنى ويجعل عبر رضى الله عنه يطعن فى عدالة فاطعة رضى الله عنها ، بينما الواقع أنه شك فى ضبطها ، وشتان بين الا مرين المدنى ويتبعل المدنى ويتبعل المدنى ويتبعل المدنى ويتبعل المدنى الله وشتان بين الا أمرين الله وشتان بين الا أمرين المدنى الله وشتان بين الا أمرين و المدنى الله وشتان بين الا أمرين و المدنى الله وشتان بين المدنى ويتبعل المدنى و المدنى الله وشتان بين الا أمرين و المدنى و الله و

وأما رد عائشة رض الله عنها وغيرها للحديث ف فيظهر من تتبع الروايات أنه لم يكن لمخالفته للقياس عبل لكونه خصوصيسة لفاطمة ع وحالة خاصة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع \_ أن يأذن لها بترك بيت زوجها والتحول عنه •

نفى رواية فاطمة عد مسلم والنسائى قالت (1): قلت يا رسول الله زوجى طلقنى ثلاثا وأخاف أن يقتصم على ، فأمرها فتحولت •

وفى رواية عروة بن الزبير عند البخارى وأبحى داود وابن ماجه (٢): أن عائشة عابت ذلك أشد الميب وقالت أن فاطعة كانت فى مكان وحمش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لهسا رسول الله على وسلم

فظهر أن ليس لهم في هذا الحديث حجة فان سلمنا بأن فيه مخالفة فانها هي مخالفة لصريح الكتـــاب وهو الذي مــن أجله رد عسر رضى الله عنه الخبر ولكن الكثيرون لا يرون فيه مخالفة ألبته سوا من قال بأنه خصوصية لفاطمة و ومن قال بأن الخبــر صحيح ويعمل به وليـس فيه مخالفـــة للقــرآن و

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٢٠١/٦٠

<sup>(</sup>٢) نيل الا وطار ٢٠١/٦ - ٣٠٢ ٠

ج \_ وأما قول ابن عباس \_ لما سحم أبا هريرة يحروى حديث : توضوا وا مما مسته النار \_ لو توضا بما سخن أكنت تتوضا منه ؟ • فالمستدل اعتبر هذا من قبيل الاجماع السكوتي لا أن أحدا لم يعترض على ابن عباس انكاره خبر أبي هريرة •

والواقع أنه ليسس في هذا الخبر أي اجماع لا أن هسدا الحديث لم يسروه أبو هريرة وحده بل رواه غيره من أجسلا الصحابة كمائشة رضى الله عها وزيد بن ثابت و فان كسان ابن عباس رضى الله عنه قد أنكر على أبي هريرة هذا الخبسر فقد وافقه في روايته غيره من الصحابة فمن أين لنا أن نمتبسر قول ابن عباس اجماعا ؟ وتفصيل الروايات التي وردت عن أبي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت كما يلي (١)

عن ابراهيم بن عبدالله بن قارظ أنه وجد أبا هريسرة يتوضأ على المستجد فقال انما أتوضأ من أنوار أقط أكلتها لا نسى مسمعت رسيول الله عليه وسلم يقول توضيو والما مست النار •

وعن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: توضوا مما مست النار •

وعن زيد بن ثابت عن النبسى صلى الله عليه وسلم مثلب والنسائى •

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٢٠٨/١٠

فلا يصح بعد هسدا أن يقال أن ابن عباس رضي الله عنه رد بالقيتاس حديثا رواه ثلاثة من الصحابة ولم يخالفه في ذلك أحد فاعتبر اجماعا •

وكون المسألة مجمع عليها منذ عهد الصحابة أصر بعيد عدا فقل قال النووى (1) بعد تفصيل طويل للخلاف -: " شم أجسع ان هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الا ول شم أجسط الملما بعد ذلك على أنه لا يجب الوضو من أكل ما مسته النار " • فظهر أن المسألة كانت في عهد الصحابة خلاقيد وليست كما قالوا اجماعا على ترك حديث رواه أبو هريسرة وغير وفي الله عهم بالقياس •

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة ورود أحاديث صحاح تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومض الصحابة أكلسوا مما مست النار ثم صلوا ولم يتوضوا وا (٢) ، ولقد ذهب جماعة في نفي التمارض بين الحديثين الى القول بأن الأمر بالوضوا منسوخ منسوخ بفعله عليه السلام ، وذهب جماعة آخرون الى حمل الوضوا على المعنى اللفوى وهو مجرد غمل الفم واليدين .

<sup>(</sup>١) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار ١/٨٠١٠

<sup>(</sup>٢) جا الله فيما روى عن ميمونة قالت: أكل النبي عليه السلام من كتف هاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ وعن عمروبن أمية الصيمرى قال رأيت النبي عليه السلام يجتز من كتف شاة فأكل منها فنودى الى الصلاة فقام وطح السكين وصلى ولم يتوضأ متفق عليهما ونيل الأوطار ٢٠٩/١٠

ولكن اثبات كلا الا مرين صحب اذا جهل التاريخ فى الاول مل النسية في الاول مل النسيخ من وقلنا ان الحقائق الشرعية فدمة على غيرها في الثاني و فان هذا كلام الشارع فينتبغس أن يحمسل على عرفه ما دام ذلك مكتاه والوضوا في عصرف الشارع فيسير الوضوا اللهوى و الله و ا

والواقع أن الحديثين ليسسفيهما تعارض فالجمع مكسن بأن يحمل الأمر بالوضوع على الندب بقرينة فعلم عليه السلام وهذا ما توصل اليه الامام الشوكاني (١) •

و الخلاصة أن هذا المثال أبعث ما يكون عن موطن النزاع فالا عاديث عد من يقول بالوضو ومن يقول بعدمه قوية وصريحة بحيث لا تحتمل أى رأى أو اجتهاد أو قياس والله أعلم •

د ۔ أما رد ابراهيم النخصى والشحمى هو انكار عائشة رضى الله عنها لحديث أبى هريرة الذى رواه عن النبسى طيحه الصلاة والسلام من أن ولد الزنا شر الثلاثة •

فانكار الشمي والنخمى لم يكن بقياس مخالف ، فقصد قالها لوكان ولد الزنا شر الثلاثة لما ترسم بأمه حتى تضمه وهذا ليسقياسك ، وانما الترسم قرينة على أنه خيسر

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٢٠٨/١٠

من أمسه وأبيسه ولذلك وهبت له الحياة ولم يقتل هولكسن ليسفى ذلك دليل على أنه خير منهما في كل الأمسور كما أن الحديث لا يدل بالفرورة على أنه شر منهما في كل الأصور و ومثل هذا المديث لا يفهم مجردا عن باقى رواياته هوأسباب ذكسره ولكن بجمع جميع رواياته يمكن أن يظهر المعنى الصحيح والتأويسل الظاهر للحديث ه فقد يكون في المسالة خصوصية أو حادثة معينة تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقصد ذلك المخصوص .

قال الخطابى فى هذا الحديث (1): "اختلف الناساسفى تأويل هذا الحديث فذهب بمضهم الى أن ذلك انما جاء فى رجل بمينه كان ممروفا بالشر، وقال بمضهم انما صار ولد الزنسا شسرا من والديه لا ن الحد قد يقام عليهما فتكون المقوسة مخلصة لهما وهذا فى علم اللا سه لا يدرى ما يصنع به وما يفعسل فى ذنوسه، وقد قال بعض اهمل العلم أنه شسر الثلاثة أصللا وهوماء خبيث وقد قال بعض أنه المرق دساسه فلا يو من أن يو شر وهو ماء خبيث و قد روى أن المرق دساسه فلا يو من أن يو شر ذلك الخبث فيه ويدب فى عرقه فيحمله على الشر ويدعسوه الى الخبث فيه ويدب فى عرقه فيحمله على الشر ويدعسوه الى الخبث فيه ويدب فى عرقه فيحمله على الشر ويدعسون الى الخبث فيه وقد قال الله تمالى فى قصة مرم على لسان

<sup>(</sup>١) عون المعبود ١/٢ه٠

قومها (ما كان أبوك امراً سو وما كانت امك بفيا ) (1) نقضوا بفساد الأصل .

وقد روی عبدالله بن عرو بن الماص فی قوله تعالی (ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس) (۲) قال ولد الزنا ما ذری لجهنم وکسندا عن سمید بن جبیس و وعن أبی حنیفة أن من ابتاع غلاما فوجده ولدا لزنا فان له أن یرده بالمیب " •

وأما انكار عائشة رضى الله عنها واستشهادها بقولسه عنها واستشهادها بقولسه تمالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ( " فليسفيه انكار للحديث بقياس وانها هو انكار للجديث بصريح القرآن •

ولا يقال انها قاست على الآية الكريمة هلان القياس نقسل حكم ورد في مسألة بمينها الى مسألة أخرى لملة جامعة هوهذا خلاف ما في الآية هاذ المعنى في الآية عام وكل ما يدخل تحته من مسائل انما هو من قبيل عسوم اللفظ لا من طريق القياس •

الى جانب هذا كله نقد ورد عن عائشة رضى الله هما تفسير لهذا الحديث يبين أنه كان نى حالة خاصة هوابست على أبي هريرة رضى الله هم روايته للحديث مجملا دون تبيين عن عروة بن الزبير (٤) قال بلغ عائشة رضى الله هما أن أبا هريرة

<sup>(</sup>۱) ۱۹:۲۸ (مریم)

<sup>(</sup>۲) ۱۲۹ (۲) الأعراف) ٠

<sup>(</sup>٣) ١٦٤: الانمام.

<sup>(</sup>٤) المستدرك مع التلخيص ١٥/٢٠٠٠

يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة وأن السيت يمذب ببكاء المن و فقال عائشة رض الله عملاً عملاً وحم الله أبا هريرة عاساء سمط فأ ساء اصابة و فأملط قوله ولد الزنا شر الثلاثة فلم يكن الحديث على هذا انملكان رجل من المنافقين يوا ذي رسول الله عليه الصلاة والسلم فقال من يعذرني من فلان وقيل يا رسول الله معما به هو ولد زنا و فقال رسول الله هو شر الثلاثة و والله عمر وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى " (1) و

وفي سنن البيهقي (٢) من طريق زيد بن معاومة بن صالح قال حدثني السفر بن بشير الأسدى أن رسول الله صلى اللسم عليه وسلم انما قال ولد الزنا شر الثلاثة وأن أبويسه أسلما ولم يسلم هو نقال رسول الله عليه الصلاة والسلم هو شرب

<sup>(</sup>۱) أورد هذا الحديث الحاكم في المستدرك وقال أنه على شرط مسلم ، غير أن الذهبيي لم يوافقه على ذلك ، وقال : سلمة لم يحتب به مسلم ، وقد وثق ، وضعفه ابن راهويه ( الحكم مصح التلخيص ۲۱۵/۲) ،

ومن المعلم عد علما الحديث أن الحاكم اذا حكم على حديث بأنه على على شرط البخارى أو مسلم فلا يو خند بقوله ما لم يوافقه عليه الذهبسى •

<sup>(</sup>۲) نقله عن البيهقى صاحب عون المعبود ۲/۲ه وقال البيهقى فى الحديث انه مرسل •

وفي مسند أحمد (١) من طريق ابراهيم بن عبيد بن رفاعد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولد الزنا شهر الثلاثية اذا عمل عمل أبويه ٠

وفى سنن البيهقى (٢) عن الحسن قال انما سمى ولد الزنا شر الثلاثة ه أن امرأة قالت له لست لا بيك الذى تدعى لمف نقتلها •

ورقول شارح المفنى فى الأصول (٣): "ولقائدل أن يقول لا نسلم أن الحديث الأول ولد الزنا شر الثلاثة و يخالف الكتاب وانما يكون كذلك لوكان معناه أن ولد الزنا يو خذ بزنا أبويد وليس كذلك ه انما معناه أنده شر الثلاثة من حيث أنده ولد زنيدة وهو لا ينجب لردائة عرقده هبخلاف أبويه فريما يكونان ولد رشدة ويكون عاقبتهما الصلاح و ولوسلم كوند مخالفا للكتاب لكسان انكاره لذلك لا لكونده مخالفا للقياس فلا يتم التقرير "٠

بهذا تبين فساد دليلهم م كما قال شاج المفندى م فليس فسدى المسألة قياس ، والحديث يحمل على وجره كثيرة يفهم الحديث على أساسها ، قد تبين طرف منها فيما سبق .

<sup>(1)</sup> نقله عن المسند صاحب عون المعبود ١/٢٥٠

<sup>(</sup>٢) عون المعبود ٢/٢ه٠

<sup>(</sup>٣) شرح المفني في الأصول ١٠٢ - ٢٠

ه \_ وأما انكار عائشة رضى الله عنها على أبى هريدة حديدت ( ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) فالروايات كما ذكرهاالبخارى في صحيحه (1) على النحو التالى :

عن عبدالله بن عبيد الله بن مليكة قال : توبيت لمشهان رضى الله عنه بنت بمكة ، وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عبر وابن عباس رضي الله عنهما ٥ واني لجالسيينهما ٥ أوقال جلست الى أحد هما ثم جا الآخر فجلسالي جانبي، فقال عبداللَّم بن عمر رضى اللَّه عنه لممرو بن عثمان ألا ت تنهى عن البكاء ؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن البيت ليمذب ببكاء أهله عليه 6 فقال أبن عبا سرضي اللَّه عنه قد كان عبر رضى اللَّه عنه يقول ببعض ذلك ، ثم حدث ث قال : صدرت مع عمر رض الله عنه مسن مكسة حتى اذا كسنا بالبيداء اذا هو بركب تحت ظل سسمرة فقال: اذهب فانظر من هوالا الركب ، قال فنظرت فسادا صهيب فأخبرته فقال ادعمه لى فرجمست الى صهيب فقسال ارتحل فالحق بأمير المؤ منين ٥ فلمنا أصيب عمر دخسل صهبیب یمکی یقول وا أخاه هوا صاحباه و فقال عسر رضمی اللَّه عنه يا صهيب أتبكى على وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه و قال ابن عباس رضى الله عنه فلما مات عمر رضى الله

<sup>(</sup>١) فتح البارى ٤٠١/٣ ـ ٤٠٣ مع حدث أول الا سانيد٠

عنه ذكرت ذلك لمائشة رضى الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حد ث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليعذب المو من ببكا أهله عليه ولكن رسول الله عليه وسلم قال: ان الله ليزيد الكافر عندابا ببكا أهله عليه ووقالت حسبكم القرآن ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وقال ابن عاس رضى الله عنهما عد ذلك والله هو أضحك وأبكى •

قال ابن أبي مليكة: واللّب ما قال ابن عمر رضى الله عنها من عائشة عنهما شيئا ـ أى في الرد على ما نقله ابن عباس عن عائشة رضى اللّه هما - •

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضى الله عنها زرج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: انما مسر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكسى عليها أهلها ففقال: انهم ليبكون عليها وانها لتحذب فسى قبرها •

ولقد عد البخارى لهذه الا حاديث (١) بابا قال فيه: "باب

<sup>(</sup>۱) لم أذكر جميع أحاديث الباب وذلك لا أن في بعضها تشابه ه فقسد تركت حديث أبي بريدة عن أبيه قال لما أصيب عسر رضى الله عنه جعل صهيب يقول وا أضاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء الحي وذلك لا نه مر في حديث ابن أبي مليكة المطول •

وقال النبى عليه الصالة والسالم ؛ لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الا ول كفيل من دمها ، وذلك لا نسه أول مسن القتل ) (٣) .

بهذا البيان الموجز بين الامام البخارى ما فهمه من مجموع روايات الحديث عفالميت الذى كان من عادته فى حياته أن ينسج علي الا موات والذى لم يوص قبل موته بعدم البكاء عليه ه فانه يتحمل وزر علمه هذا ه ودلل على ذلك بالا يمات والا حاديث وأما اذا لم تكن تلك عادته فلا ذن عليه •

فقصد الامام البخارى أن يبيس بهدا التفصيصل أن الحديث خاص بحالات معينة وهو بيان جميل يدل على علية فقهية واعية ٠

<sup>(</sup>۱) ۲:۲۲ (التحريم (۲) ۱۸:۵۳ (فاطر)

<sup>(</sup>٣) فتح البارى ٣٩٣/٣ ـ ٣٩٤٠٠

ولقد جاء في المستدرك (١) أن عائشة قالت حيسن سموست رواية أبي هريرة أن الميت يعذب ببكاء أهله قالت لم يكسن الحديث على هذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من اليهود قد نات وأهله يبكون عليه فقال انهم يبكون عليه واندليدن ، والله عنز وجل يقول لا يكلف الله نفسلا الا وسعها .

وقال شاج المفني في الأصول (٢) " وكذا الفيسر الثاني \_ أي خبر أن الميت يمذب ببكاء أهلم \_ ممناه أنهم يندبونه بالخصال الذميمة ويسبكون بنموتها كما هوعادة الجاهلية وانمه معذب بسبب تلك الخصال ه فلا يكون مخالفا للكتاب ولموسلم كونهما \_ أي الخبرين خبر ولد الزنا شر الثلاثة وخبر الميت يعذب ببكاء أهلم \_ مخالفين للكتاب لكان انكارهما لذلك لا لكونهما مخالفين للقياس هفلا يتم التقرير " • أي لم تتم حجة الخصم هفتين أنمه ليس لهم حجة في موضع النزاع •

و \_ وأما ما قيل من ترك ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما حديث أبى هريرة في غسل المستيقظ من النوم يديمه قبل أن يفمسهما فللمناء و فليس عندهم قياس مخالف للحديث الاناء و فليس عندهم قياس مخالف للحديث احتج به ابن عباس أوعائشة رضى الله عنهما و وانما حجتهما

<sup>(</sup>١) المستدرك مع التلخيص ١٥/٢٠٠

<sup>(</sup>٢) شيج المفنى في الأصول ١٠٢ ــ ٢٠

هى تعذر التنفيذ ولذلك قالا: (وماذا نصنع بالمهراس) ، ولم أرّ لقصور اطلاى له في كتب السنن المعروف الرواية التى فيها ترك ابن عاس وعائشة رضى الله عنهما هندا الخبر وانما شهرة هذه الرواية في كتب الأصول والفقه ،

ومن الأمور المستبعدة أن يرد صحابيان جليسلان من فقهساء الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نه لا يمكن تطبيقه في بعض الحالات ، فأن كان لا يمكن تطبيقه بالنسبة للمهسراس فتطبيقه في الا واني الا خسرى الا صفر مكسن ، ثم أن مشكلة المهراس سهلة الحل وذلك باستعمال الكسوز والمفراف لفسل اليديسن ثم غسها في المهراس ، بل أن بعض العلماء ذهبوا الى أبعسه من ذلك ، فقد قال النووي (٢): " قال بعض أصحابنا أذا كان الماء في أناء كبير أو صخسرة بحيث لا يمكن الصب منه وليس معه أناء صغير يفترف به مغطريقتسه أن يأخذ ألماء بغمه ثم يفسل به كفيه ، أو يأخذ بطرف ثوسه النظيف ، أو يستمين بغيره ، والله أعلم " ،

فأين هذا من رواية رد ابن عباس وعائشة للحديث بسبب تمذر الصب من المهراس ، ثم ان ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما فهما الأمرني الحديث للوجوب وهذا ماتعل عليه الرواية التسب

<sup>(1)</sup> المهراس الحجر الضخم الذي لا يمكن تحريكه •

<sup>(</sup>٢) شيح مسلم للنووي ١٨١/٣٠

اعبرها الخصم دليلاعلى رد الصحابة الأخبار بالقياس هبينما اعبر جمهور علما المسلمين الأمر في الحديث للندب ه وأن المنسط من غس اليدين في الانبا للمستيقظ على سبيل الكراهة التنزيهية وفهم أحمد رحمه اللسم وداود الكراهة على أنها تحريمية فسم

قال النسوري (1): "هذه فوائد من الحديث غير الفائسدة المقصودة هنيا وهي النهي عن غيس اليد في الانباء قبل غيلها وهذا مجمع عليه لكن الجماهير من العلمسياء المتقدمين والمتأخرين على أنسه نهبي تنزيبه لا تحريب فغلو خالبف وغيس لم يفسد الماء ولم يأثم الفامس، وحكي عن أحميد بن حنبيل رحمه اللسبة تعالى رواية أنبه ان قام من نوم الليبل كره كراهية تحريم هوان قام من نوم النهار كره كراهية تنزيبه هووافقيه عليه داود الظاهيري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديبيث ه وهيذا مذهب ضعيب

ووجه حمل العلماء الحديث على النعدب أموركثيسرة

ما ذكسره الشوكاني في قولمه (٢): " واعتذر الجمهور عسن

<sup>(</sup>۱) شمر صحیح مسلم للنمووی ۱۸۰/۳ •

<sup>(</sup>٢) نيل الا وطار للشوكاني ١٣٧/١٠

الوجوب بأن التعليل بأسر يقتض الشك مقرينة صارفة عن الوجوب الى الندب " (1) والمقصود من التعليل بأسر يقتض الشك هوقوله عليه السلم (فانه لا يدرى أن باتت يحده) •

- وينها ما ذكره الشوكانى أيضا فى قولمه (٢): "وبن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث أنه عليمه المسلاة والسلام توضأ بن الهين المعلق بعد قيامه بن النسوم ولم يرو أنه غيل يسده كما ثبت في حديث ابسن عباس (٣).
- منها "أن التقييد بالشلائة في غير النجاسة المينيسة يدل على الند بدية "(٤) .

<sup>(</sup>۱) ولقد أورد الشوكاني اعتراضا على هذا الصارف عن الوجوب وأورد جوابه في ١/١٧ نقال " وقد د فع بأن التشكيك في الملة لا يستلزم التشكيك في الحكم الى لا يقتضى الصرف الى الندب وفيه أن قوله لا يدرى أيسن باتت يده ليستشكيكا في الملة بل تمليلا بالشك وانه يستلزم ما ذكر " •

<sup>(</sup>٢) نيل الا وطار للشوكاني ١/١٣٧٠

<sup>(</sup>٣) وقد اعترض على هذا الصارف بأن قوله عليه الصلاة والسلام (أحدكم) يقتض اختصاص الأمر بالفسل بغيره فقلا يصارضه ما ذكر وأجيب بأنه صح هه عليه الصلاة والسلام غسل يديه قبل ادخالها في الانا عال اليقظة ففاستحباب بمد النوم أولى هويكون تركه لبيان الجواز ونيل الأوطار ١٣٧/١٠

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ١٣٨/١٠

وينها "أن هذه الا مور اذا ضمت اليها البرائة الا صليسة لم يسبق الحديث منتهضا للوجوب ولا لتحريم الترك "(۱) ومهذا الممنى يقول النووى (۲): " وحكى أصحابنا عن الحسن البصرى رحمه الله تمالى أنه ينجس ان كان قام من نسوم الليل ما أي ينجس الما اذا غس يده في الانا قبل غلها وحكوه أيضا عن اسحاق ابن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وهو ضميف جدا و فان الاصل في الما واليد الطهارة وفلا ينجس الشرع متظاهرة على هذا "و

أما الرواية الصحيحة للحديث فهى عدد الامام مسلم رحمه الله (۱) كما يلى: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الانا عتى يغسلها شلانا فانه لا يدرى أبن باتت يده •

والرواية الثانية عن أبى هريسرة أن النبى صلى اللـــــه عليه وسلم قال اذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده تـــلاث مرات قبل أن يدخل يده فسى الاناء 6 فانه لا يدرى فيسم باتت يده ٠

<sup>(</sup>١) نيل الا وطار ١١٣٨٠١

<sup>(</sup>٢) شن صحيح مسلم للنسووي ١٨٠/٣٠

<sup>(</sup>٣) شيح صحيح الاسام مسلم للنووى ٣/ ١٧٨ \_ • ١٨ •

فواضح أن الحديث عام يشمل كل من استيقظ من نوسمواً وأراد الوضيعة من انساء سواء كان الانساء مهسراسا أوكسوزا أوغيرها •

والخلاصة أن الرواية التي وردت في كتب الأصول من رد أبسن عباس وعائشة رضى الله عنهما لهذا الحديث يرد عليها أصور:

أولا عدم وجود الرواية في كتب الحديث المشهورة حسب اطلاعي و

ثانيات استبعاد أن يكون ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما قد ردا الحديث لمجرد أنه لا يمكن تطبيقه في المهراس ه لا أن الاحكسام المامة لا تلفى لتمذر تطبيقها في بمن جزئياتها •

ثالثات غرابة حسل ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما الحديدت عليها الحديدة على الرجدوب مع توسر الدواى لحمله على الندب و

رابعاداتهام عائشة رضى الله عنها أبا هريرة بأنه رجل مهدار وهوى تهمة ليست بالهيئة من أم المو نيسن لصحابى جليل أجدرى الله على يديه حفظ جزا كبير من السنة المطهرة و فقددكان متفرغ لملا زمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اينما فرهب وحيثما حسل وفي وقت كان فيده كثير من الصحابة مشفلين بتجارتهم وزراعتهم و ولذلك دعاله رسول الله عليه الصلاة والسلام بحسن الحفظ وعدم النسيان وقد كان كذلك و

ویجدربنا هنا أن نشیر الی ما ذکره فضلت الا ستاذ عد الرزاق المفید فی تعلقه علی هده الروایة عقال (۱) " حدیث المهراس یشیر به الی حدیث أبسی هریرة فی نهسی النبی علیه من قام من النسیوم أن یدخل یده فی الانا قبل أن یفسلها ثلاثا ومراجعته فیه ه هدا ولم یثبت عن عائشة رضی اللبه عنها أنها رست أبا هریرة بالهذر ولا أنها قالت له ما تصنع بالمهراس ، انما سأله رجل قبال له قبسن الا شد جمی ، أنظر مسند أحمد ورد الشیخ عد الرحمن بن یحیی المعلی علی أبی ریسة ، وما کتبه اللا کتور مصطفی السبای فی الجز التاسی من المجلد العاشر من مجلة المسلمون " ،

كل هذه الأصور تضعف شقتنا بهذه الروايدة و تفتصح لنما بابا للطعم فيهما ولتبرئدة ابن عباس وعائشة رضى اللهما عنهما ما الا يليق بسهما و

أط اذا سلما صحة الروايسة التسى أوردها الخصم ، فانسه مسع ذلسك ليس لسه فيه حجة على مطوحه ذلسك أن

<sup>(</sup>۱) حاشية الا حكام للا مدى ۲۰۰۲ كما جاء في تيسير التحرير (۱) حاشية الا حكام للا مدى ۱۱۸/۳ عن بعض الحنفاظ أن ما روى عن عن عائشة رضى الله عنها وابن عاس لا وجنود له في شيء من من من كتب الحديث ، وانما الذي قال هذا لا بي هنريرة رجل يقال له قين الا شجمي ، وقيل انه صحابي ، وعن بعض الحفاظ نفسي صحبته ، وقيل القائل بعض أصحاب عبدالله بن مسمود " و

ابن عاس لم يرد الخبر لوجود قياس يمارضه بل لعدم المكسسان تطبيقه على المهراس و يقول الآصدى (۱): "أما رده سأى ابدن عاس رضى الله عنه سلخبر فسل البديدن و فانما يمكسسن الاحتجاج به أن لسوكان قد رده لمخالفة القياس المقتضى جواز فسل البديدن من ذلك الاناء وليس كذلسك وجود القياس المقتضى لذلك وتقديسر أما أولا فلاننا لا نسلم وجود القياس المقتضى لذلك وتقديسر تسليمه فهسو انها رده لا للقياس بل لا نسم بالمهراس والمهراس بسه ولمهذا قال ابن عباس: فهاذا نصنع بالمهراس والمهراس كنان حجرا عظيما يصب فيه الماء لا أجل الوضوا سفاستيميد الا خضة بالخبر لاستبعاده صب الماء من المهراس على ما تخيله من الاستبماد عنها "والمهراس على ما تخيله من الاستبماد عنها"

وهندا نفسس الكلم الندى ذكر في صدر الكلم عن هندا الحديث والله أطم •

بهذا التفصيل السابق للأحاديث يتبيسن أن ليسس للخصاح حجدة في أى حديث مسن الأحاديث التبي جاؤوا بها لبيان ما ادعدوا أنه مذهب للامام مالك رحمه اللسه هذلك يسطل الاجماع السذى ادعوه • والله أعلم •

<sup>(1)</sup> الاحكام في أصول الأحكام للآسدى ١٢١/٢ و

#### جواب الدليل الثالث:

أما قولهم : إن القياس أولى من الخبسر لجسواز السسمو والكذب على الراوى ولا يوجد ذلك فسى القياس •

فيجاب (١) عنه بأن جسواز ذلك كجسواز كون الحكم غير متعلق بالا مارة في القياس ، وان كان الا علب صدق السراوي وتعلق الحكم بالا مارة •

وأما قولهم : الخبر يحتمل التخصيص والقياس لا يحتمله • فمردود (٢)
لان كلامنا وزاها في خبر يسرد ويخالفه القياس وفي هسده

وأما قولهم: الاحتمال في القياس أقل لا أن الخبر باعتبار المدالة يحتمل كنب الراوى وفسقه وكفره وخطاه ، وباعتبار الدلالة التجاوفي وغيره مما هو خلاف الظاهر ، وباعتبار حكمه النسخ ، والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك •

فيجاب عليه (٣) بأن الاحتمالات البعيدة لا تعني الظهروه كما أن جميع هذه الاحتمالات التي ذكرتموها تسرد علي القياس اذا كان

<sup>(</sup>۱) المعتمد لا بي الحسين البصري ٢٥٨/٢ ه جامع الا سرار (غير مرقم) •

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى ١٩٧٢٠٠

<sup>(</sup>٣) فصول البديع ٢٢٣٠

## جواب الدليل الرابع:

قالوا بأن ثقة الانسان بنفسه أتم من ثقته بفيره هوالظن السندى يحصل له بالقياس من جهنة نفسه والذى يحصل لسبه بالخبر من جهنة غيره هفكان القياس أولسي .

<sup>(</sup>۱) المعتمد ۲۸۸۲ .

<sup>(</sup>٢) المعتمد ٢/٨٥٢ ٠

ولقد قيل في الجلوب على هذا الدليسل (1): انه مع ذلك فان تطرق الخطأ الى القياس أقرب من الخبر ، فالخبر مستند السي كلم المعصوم وغير مفتقر الى شمي من القياس ويصير ضروريسا بانضام اخبار أخرى اليمه ، أما القيساس فلا يصبح يقينا بانضام قياسات أخرى اليمه ،

هذا واذا تفحصنا دليله وجدنا أن فيه مفالطة فكسل من الطسن الحاصل للمجتهد بالقياس أو بخبر الواحسد انوسا هو من جهة نفسه 6 فهسو حيسن يتعقب طرق الحديث ويدرس رجاله ثم يتوصل الى تجريح فلان أو توثيق فلان بناء على ما ظهسر لسه من دراسة لسيرة الرواة يكسون قد كون رأيه من قناعته واجتهاده ويقال عدها أنه حصلت له قناعة من نفسه بقبول الحديث أو رده ولا يقال لمشل هذه النتيجة أنها حصلت له من قبل الفير والله أعلم والله المناهدة النها حصلت له من قبل الفير والله أعلم والله المناهدة النها عصلت المه من قبل الفير والله المناهدة المها والله المناهدة النها عصلت المهن قبل الفير والله المناهدة النها المناهدة ال

### جواب الدليل الخامس:

أسا قولم ان القياس يخص بمه عميم الكتاب فبان يتسرك لا جلمه خبر الواحسد أولى ، اذ هسو أضعم من الممسم •

<sup>(</sup>۱) تقويم الأدلسة ۱۱ ـ ۱ ه الآمسدى ۱۲۲/۲ ٠

نيجاب عنه (۱) بأنت اذا خصصا المموم بالقياس لم نكن تاركيسن له أصلا بالقياس و ففرق بيسن التخصيص وبين الترجيح و فالتخصيص اخراج جبز أو أكثر من الحكسب بدليل و ولا يشترط أن يكون المخصص في منزلة المام أو أقدوى منسد عد الجمهسور بيل يجوز بأضعف أما الترجيح فهو الممسل بأحد الدليلين وترك الآخر و ولا بحد هدئذ أن يكون المحمول بسه أقوى من المتسروك و وعلى هذا الا يتأتى دليلهم و ثم أن خبسر الواحسد (۲) أيضا يخصص بده عمره الكتساب فاستويا من هذه الناحية و فلا ترجيح من هذه الجهسة و

### جواب الدليج السادس:

أما قولهم أن خبر الواحد بتقدير اكذاب المخبر لنفسيخ عن كونمه شرعاه ولا كذلك القياس •

فيقال فيه (٣): " وتقدير الخطط في القيط سيخس عن كونسمه قياسا شمرعيا فاستويا "٠

<sup>(</sup>۱) المعتمد ۲/۹۰۲ •

<sup>(</sup>٢) الأحكام للآسدى ١٢٢١٠٠

<sup>(</sup>٣) الاحكام للآسدى ٢/٢١٠٠

### جواب الدليل السابع:

أما قولهم أن الخبر انما يرد لتحصيل الحكم والقياس متضمدن للحكمة (١) فيقدم عليم ،

فيجاب عليه (٢) " بأن هذا لا يتأتى اذا كان النص معلسلا فعندها يصبح الخبر متضنا للحكمة والحكم معا • واذا كان القيساس منصوص العلمة فهمو متضن للحكم والحكمة معا أيضا مثل قولست تمالى (فبما نقضهم ميثاقهم) (٣) لعناهم ه (فبظلم من الذيسسن هادوا حرمنا عليهم) (٤) فهو يمتاز عن الخبر بهذا • أما اذا كانست العلة مستنبطة فالأصل يحمل الحكم أما الحكمة فمتضنه • فكما يقال في القياس يقال في الخبر هفلا حجة لهم "•

وقولهم بأن القياس مقدم على الخبر لا نعم متضمن للحكمة مسسن أوهسن الحجج التى ذكرت في هذا الموضوع وومن العجيب أن عالمسلمثل القرائسي (٥) قد احتج بهذا الدليل البين الفساد •

<sup>(</sup>۱) المقصود بالسمسكمة هنساء العلسة المطسودة التي جعلت وصفسساء مناسباء للحكم •

<sup>(</sup>٢) من كالم فضيلة الشيخ عثمان مريدزق ٠

<sup>(</sup>٣) ١٥٥ : ١ (النساء)

<sup>(</sup>٤) ١٦٠ (٤) النساء) ٠

<sup>(</sup>٥) الذخيسرة ١٢٠/١ ٠

#### ورجه فساده أمور:

منها أنه لوسلمنا بأن القياس يمتاز على النص بأنه متضمن للحكمة و لكن لا دليل على أن ههذه الزيادة في القياس تجمله مقدما على الخبره فالخلاف في أيهما يقدم عد التعارض القياس أم النص ه وهو بحث يتملق في قوة الثبوت وقوة الدلالة هوأما كونه متضمراً للحكمة أو غير متضمن لها فالترجيح به يحتاج الى دليل •

ومنها أنه لوسلمنا أن تضن القياس للحكمة مسوغ لتقديمه علسس الخبر لكسان مقدما على نص الكتساب أيضا لأن نص الكتسساب مثل الخبسر متضمن للحكم فقسط على تسليم دعواهم سينماالقياس متضمن للحكمة عولكن هذا باطل فلا خلاف أن نسص الكتساب مقسدم على القياس القياس والكتاب المسلم القياس والكتاب المسلم القياس والكتاب المسلم الكتاب المسلم المسلم الكتاب المسلم المسلم الكتاب المسلم الكتاب المسلم المسلم الكتاب المسلم الكتاب المسلم المسلم الكتاب المسلم المسلم

ومنها أنه لا نسلم بأن الخبر متضن للحكم فقط دون الحكمة ، كما لا نسلم أن القياس هو المتضن للحكمة ، بل المتضن لها هسو النص التي ثبت به أصله •

ذلك لاأنم لا بد في كمل قياس من أن يوجمد حكم للأصل وحكم الاأصل يكون ثابتا بنص من كتاب أوسنة وأو باجماع وفي كل الاحوال توخذ علمة الحكم التي سماها الخصصحكمة ما ثبت به حكم الاصل والما مراحة بأن يكون نفس النص الدال على حكم الاصل قد نطق بالعلمة وأواشارة الما المال على حكم الاصل قد نطق بالعلمة وأواشارة المالة المالة وأواسارة المالة المالة والمسارة المالة المنا الملمة والمسارة المناطا بأن يستنبط المجتهد علمة مناسبة لهذا الحكوم،

فقى كل الا حسوال يكون المدار على النص المثبت لحكم الا صلى فالملة موجودة في النص ه ولا بد لكل نص من علة ه وأنما عسل المجتهد هو الكشف عن هذه الملة متى أمكنه ذلك و فتبير في أن الخبر متنمن للحكم والحكمة مما وأما القياس فهرو الملل أداة لنقل الا حكام من محال الى محال ه وليس له علاقة بايجاد الملل فالخبر الذى لم تتبين علته لا يمكن القياس عليه والله أعلىم والخبر الذى لم تتبين علته لا يمكن القياس عليه والله أعلىم المناه علاقة المناه أعلىم المناه على الناه القياس عليه والله المناه ال

وعد فهذه بعض الا دلة التي أوردها الذيت رأوا أن مذهب مالك رحمه الله في التعارض بين خبر الواحد والقياس هو تقديم القياس على خبر الواحد ، واعتبروا القياس بمعناه المصطلح الذي هو حمل الفسرع على الأصل ، ولقد تبين من البرد على أدلتهم ضعف هذا المذهب وان كان الا كشر ينسبه للامام مالك رحمه الله .

#### - ۱۰۰ -الفصــل الرابــــع

#### ( التدليل على المذهب المختار للامام مالك)

أما الذين فهموا أن مالكا رحمه الله قدم القياس على الخبر باعتبار أن المقصود من القياس القاعدة المستنبطة من نصوص الشريعة هفكان دليلهم واضحا وقويا ولقد ذكرنا في أول هذا البلل أن ابر المربى قال في بيان المذهب الصحيح للامام مالك (١): " ومشهور قوله والذي عليه الممول أن الحديث اذا عضدته قاعدة أخرى قال به هوان كان وحده تركه " .

اى أن الخبر اذا عــارض قاعـدة فانـه يقـدم القاعـدة ما لـم يماضد الخبر قاعدة أخــرى ٠

وللتدليل على هـــذا الكـلام قال الشـاطيى (٢): "وسن الدليل على ذلك أسران وأحدها: أنــه مخالف للأصـول الشـرعيــة ومخالفة أصولها لا تصح و لا نه ليس منها و وما ليس من الشريـهـــة كيف يعد منها ؟ والثانى أنـه ليسله ما يشـهد بصحته و وا هــو كذلك ساقط الاعتبار " •

وما يذكر في هذا الموضوع (٣) " أن القواعد العامروط والأصول الكلية تفيد القطع علا نبا لم تواضد من نص واحد ولم

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطيي ١٣/٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ١٠/٣٠

<sup>(</sup>٣) أصول الفقه للدكتور حسين حامد ٢٨٠٠

ترجع لدليل معين وانما أخذت من عدة نصوص وجملة أدلة تغيد في مجموعها القطع ، ومن المعلم أن خبر الواحد يفيد الظن ، والقطع يقيدم على الظن عد التمارض ، وهنا أيضا نجد أن مخالفة خبر الواحد للأصول القطعية تضعف نسبته لرسول الله صلى الله عيه وسلم فلا يكون حجة ، لا ن الحجة فيما قطع أو ظن ظنا راجحا بنسبته لرسول الله عليه وسلم " .

وقال محمد يحيى أمان (1): " وأما أذا عارض خبر الواحد الدليل القاطع من الكتاب والسنة المتواترة والاجماع ، فهدذا يسى انقطاعا باطنا وقد اتفقوا على أن خبر الواحد أذا عارضه قاطع لا يقبل التأويسل ولا يقبل ذلك الخبر وأن اختلفوا (٢) في تطبيق هذه القاعدة على الجزئيسات "٠

(1) نزهة المشتاق لمحمد يحيى أمان ٢٣٨٠

<sup>(</sup>۲) ولقد ضرب فضيلة الشيخ يحيى أمان أمثلة لاختلاقهم في تطبي وحديد القاعدة مثل خبر التغليس ، وحديث القرعة ، ومسألة الاستقبال والاستدبار ، وأحاديث النهى عن الصلاة في الاماكن المكروه وحديث صلاة ركستين والامام يخطب ، وحديث ذى اليديسن ، وتعدد الركمات في صلاة الكسوف ، والصلاة على الفائب، والصلاة على القبر ، وموت البحرم ، وحديث ليلة البحير ، وسأذكر هنا نصكلامه ليتضح في مسألة التفليس كيف كان خلاقهم ، وقال في نزهة المشتاق ٢٣٧ ١٩٣٤

وفى ختام هذا الموضوع أقول : هذا ما وفقت اليمه فى تحرير مذهب الامام مالك رحمه اللّب فى هذه المسألة ، أسال اللّب الله أن أكون قد وفقت للصواب •

= " ومثلوا له بما ذكره المصنف بقوله ( وذكروا ذلك ) يمنى مخالف خبر الواحد للأصول القطعية (في خبر التفليس) وهو ما رواه أبـــو هرير تهريرة رض الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عد رجل قد أفلس أو انسان قد أفلس فهو أحسق من غيره رواه مسلم والبخاري وجماعة • وروى سيسمرة أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: من وجد متاعم عد مفلسس بمينه ، فهواحق به ، رواه أحمد • فعند الحنفية اذا اشترى الانسان متاعا وقبض المتاع باذن البائع ولم يدفسع ثمنه فأفلسسه فالذى باعه المتاع أسموة الفرساء فيه ، وان كان الافلاس قبل القبض فللبائع أن يحبس المتاع حتى يقبض الثمن ، وكذا إذا قبضه السارى بفير اذنه كان له أن يسترده ويحبسه بالثمن وعد الشافعي رحمه اللِّه للبائع الفسخ وأخذ متاعه قبل القبض وحده للحديث المذكور وعد الحنفية هذا الحديث خبر آحاد معارض للأصل المتواتر القطمي وهو قوله تمالي (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) ٢: ٢٨٠ ( (بقرة ) فاستحق النظرة الى الميسرة بالآيمة فليس له مطالبته قبلها ولا فسخ بدون ومطالبة بالثمنين ، وهذا لا أن الديس صار مو جسلا الى الميسرة بتأجيسل الشارع و وبالمجز عن الديسن المواجل مسن

المتماقدين لا يجب له حق الفسخ قبل مضى الأحل فكيف يثبت له ذلك فى تأجيل الشارع وهو أقرى من تأجيلها و وخالصف للقياس أيضا من جهة ان المقد يوجب ملك الثبن للبائح فى ذمصة المشترى وهو الدين ويوجب ملك المبيح للمشترى ملكا خالصا له وميرورة البائح أجنبيا منه كسائر أمواله والدين المذكور وصف فى الذمصة لا يتصور فيه المجز ولا يتفير عليمه موجب عقده أبدا لا أن بقاء ذلك ببقاء محلمه وهو الذمة فصار كما اذا صار لميا وهو عاجسزا أنها يقع بمين بدلا عن الواجب بالمقد فى الذمة فيكون عجزا عن غير ما وقع عليه المقد فلا يوجب فسخا وانها قلنا ذلك لا أن ما وقع عليه المقد لا يتصور قبضه لا أنمه وصف فى الذمة والمقبوض عين فيحمل الحديث على الرهبن ه أو على مصا اذا أخذه على سرم الشراء ه أو على البيح بشرط الخيسار اللبائع أى اذا كان الخيار للبائع والمشترى مقلس فالا نسب أن يختار الفسخ أه ه " "

هذا مثال واحد ما ذكره فضيلة الشيخ محمد يحيى أمان رحمه اللّب وذكر غيره أمثلة كثيرة أسهب في شرحها ولا يتسع المقام لذكرها ومع أنى لسب أهلا للاعتراض أو اللم على العلما الا جالا ، فلا بد من القول أن مثل هذه التأويلات البعيدة من الصعب قبولها بسهولة وخاصة وأن بديلها موجود ، فالقاعدة العامة أو الآية القرآنية العامة

### الباب الثالث

### رأى الحنفية

## مقدمسة في أبي حنيفة رض الله عنه

قبل أن نعرض لرأى الاطم أبى حنيفة وأصحابه فى هذا الموضوع لا بد من الاشارة الى أنه كثيرا ما يختلف رأى الاطم مع رأى أصحابه وهسندا ما يحدث فى كل مذهب ه ويظهر كثيرا فسين المذهب الحنفى فنجد مذهب الاطم يخالف مذهب صاحبيه أو أحدهما ووكثيرا ما يخالسف رأى المتأخرين رأى المتقدميسن ولمذلك نجد فسى كسل مذهب صن مذاهب الفقها ضوابط متبعة لمعرفة القول المعتمد فى المذهب من مذاهب الفقها ضوابط متبعة لمعرفة

ولهذا الاختلاف أسباب كثيرة من بينها عدم ادراك المتأخري—ن للقواعد التى بنه المتقدمون رأيهم عليها ، وتكون نتيجة ذلك ان يمللوا الاحكام بغير عللها فيبنوا أحكاما على علم ليست هدى المقصودة عد أعتهم .

وقد قال الشمرانى فى ردّ قول من قال بأن أبا حنيفة رضى الله عنه وقد قال الشمرانى فى ردّ قول من قال بأن أبا حنيفة رضى الله عنه الخبر (١): "قلت ويحتمل أن الذى أضاف السم الالهام أبى حنيفة أنه يقدم القياس على النص عظف ر بذلك فى كسلم

<sup>(1)</sup> الميزان لمبد الوهاب الشعراني ٨٧ - ٨٨٠

بعض مقلديه الذين يجد ورن على القياس المنقول عن امامهم ولا يخالفون للحديث كما عليه غالب المقلدين ويقولون ان الامام لم يأخذ بهذا الحديث فلما رأى المعترض ذلك في كلام بعض المقلدين ظن أن ذلك مذهب الامام فعسزاه اليه لجهله بحقيقة المذهب ه فان مذهب المجتهد حقيق هو ما قاله ولم يرجع عنه الى أن مات هلا ما فهمه أصحابه مسن كلا مسه ".

ولقد كثر الكلام عن الامام أبى حنيفة واتهامه بالاكتبار من السرأى والقياس وتركم للأحاديث الصحاح سا دعى كثيريسن الى ندسم والطمن فيمه رضى اللسم عنه وأرضاه و وسالا شك فيه أن أباحنيفة كان عقلية فقهية لا شيل لها في تاريخ الفقم الاسلامي بمد عظما الصحابة في هذا المجال و فقد اشتهر رضى اللسم عنه بقوة الحجمة ودقسسة الاستنباط والمقدرة المجيبة في استنباط الأحكم وقد ورد فسي ذلك نقول كثيرة عن كبار الفقها تشهد ببراعة أبى حنيفة فسي الفقم و من ذلك ما ورد في تاريخ التمريخ الاسلامي حيث ذكر (١):

" عن ابن المبارك أنه قال: ( أفقمه الناس أبو حنيفة وما رأيت في الفقه مثله ) و وكان يحيى خليفة و قد أخذنا بأكثر أقواله و واللسم ما سمعنا أحسن من رأى أبي حنيفة و قد أخذنا بأكثر أقواله و وقال الشافمسي

<sup>(</sup>۱) تاريخ التشريع الاسلاس لعبد اللطيف محمد السبكى ومحمد علسى الساسى ومحمد يؤسف البربرى ۲٤٠٠

نياما عن الفقصة حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتعقبه وينسه وقال جمفر وبالم المناه وينسه وقال جمفر والمناه والمناه

<sup>(1)</sup> تاريخ التشريع الاسلامي للسبكي والساسي والبربرى ٢٤٢٠

<sup>(</sup>٢) تمجيل المنفعة بزوائد رجال الا عنه الا ربعة لابن حجر المسقلاني ٥٠

فجمع هذه المسانيد على الترتيب أبواب الفقسم مع حسف المعساد وعسدم تكرير الاسناد (۱) •

ولقد كان منحاء رضى الله عنه فى الاجتهاد ما ذكره بقوله (١):

"انى آخذ بكتاب الله اذا وجدته هفاذا لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله على الله عليه وسلم والاتار الصحاح التي فشت في أيدى الثقات ، واذا لم أجد فى كتاب الله ولا فى سنة الرسول عليه الصلاة والسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت سم لا أخرج عن قولهم الى قول غيرهم فاذا انتهى الأسر الى ابراهيسم والشميى والحسن وابن سيرين فلى أن أجتهد كما اجتهدوا " •

" كما أن أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه مجمعون (٣) على ان مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث (٤) عنده أولى من القياس والرأى وعلى ذلك بنى مذهبه و فقد قدم حديث القهقهة مع ضعف على القياس و وضع قطع يد السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم

<sup>(1)</sup> تاريخ التشريع الاسلامي للسبكي والساسي والبربري ٢٤٢٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفقه الاسلاس لمحمد أنيس عبادة ١٢٠

<sup>(</sup>٣) اعلام المسوقمين لابن القيم ١/٧٧٠

<sup>(</sup>٤) وليس المراد بالحديث الضميف في اصطلاح السلف هو الضميف فـــى اصطلاح المتأخرين بـل ما يسميه المتأخرين حسنا قد يسميه المتأخرين حسنا قد يسميه المتقدمون ضميفا • ذكر هذا ابن القيم ٢٧٢/٠

والحديث فيه ضميف ، وجمل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضميسف ، وشرط في اقامة الجمعة المحسر والحديث فيه كذلك ، وترك القياس المحسن في مسائل الآبار والآثار فيها غير مرفوعة " •

ولقد وردت نقول كثيرة تبين مدى احترام الاسام أبو حنيفة للسسنة وتقديمها على الرأى والقياس ه من هذه النقول ما اورده ابن القيم (١) " عسن زيد بن عبد رسه قال سممت وكيح بن الجراح يقول ليحيى بن صالح يا أبا وكريا: احذر الرأى فاني سممت أبا حنيفة يقول البول في المسجد احسن من بمض أقيستهم وقال عبد الرزاق قال لي حماد بن أبي حنيفة قال أبي: من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه " وقال ابن القيسم تمليقا على هذا الكلام: فهذا أبو حنيفة يقول أنه لا يفقه من لم يدع القياس في موضع الحاجة اليه وهو مجلس القضاء وقال حال فتبا لكسل من موضع الحاجة اليه وهو مجلس القضاء وقال حال فتبا لكسل

وقال الشمراني (۲): " وأما قنول بعضهم ان الامام أبا حنيف رضى اللّب عنه يقدم القياس على النصوص الشرعية ه فكلم صدر من متمصب على الامام متهور في دينه ه فقد روى الامام أبوجمفرالشيرازي ) بعنده المتصل الى الامام أبي حنيفة رضى اللّه عنه أنه كان يقول

<sup>(</sup>١) اعلام الموقعين ١/٢٥١ ـ ٢٥٢٠

<sup>(</sup>٢) الميزان لعبد الوهاب الشعراني ٨٦ ٨٠٠

<sup>(</sup>٣) نسبة الى شيراز قرية من قرى بلخ ( من كلام الشمرائي نفسه )٠

نحن لا نقيس الا عند الضرورة الشديدة بعد أن لا نجد لتلكك المسئلة دليلا من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة ، وفي رواية أخرى عن الامام أنه كان يقول : أنا نأخذ أولا بالكتاب ثم بالسنة ، من بأقضية الصحابة نفعل بما يتفصق عليه الصحابة ، فأن اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلة في المسئلتين حتى يتضع الممنى وفرسي رواية أخرى عنه أنا نعمل أولا بكتاب الله ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عنهم وسلم ، ثم بأحاديث أبي بكر وعصر وعشان وعلي رضى الله عنهم وسلم ، ثم بأحاديث أبي بكر وعصر وعشان وعلي

وفى رواية أخرى: ما جاء نا عن رسول الله صلى الله عيد وسلم ، بأبي هو وأسي ، فعلى الرأس والميس ، وليس لنا مخالفة، وما جاء نا عن غيرهم فهم رجلل ونحن رجال ، وروى عن الامام أبي جعفر الشيرازى أيضا عن أبدي مطبع البلخي قال قلت للامام أبي حنيفة رضي الله عنه: أرأيت لورأيت رأيط ورأى عبر بن الخطاب رأيا ، أثنت تدع رأيك لرأيك والياسة قال : نم ، وكذلك أدع رأيي لرأى عثمان وطي وجميح المحابدة ما عدا رأى أبي هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب أحمه قلم المنا أبي منهم ولمل ذلك لخمفهم عن ممرفة مدارك الاجتهاد لا لقدح فيهم، قال أبو مطبع البلخي كنت جالسا مع الامام أبي حنيفة فيهم على الشورى وقاتل وابن حبان وحماد بن علمه وجمفر الصادق وغيرهم من الفقهاء فكلموا الامام أبا حنيف سلمه وجمفر الصادق وغيرهم من الفقهاء فكلموا الامام أبا حنيف قال أبا حنيف قالوا : بلمنا أنبك تكثر من القياس في الدين وأول من قاس ابليسس،

فناظرهم الامام يوم الجمعة من بكسرة النهار الى قرب السزوال وعرض عليهم مذهبه وقال: اني أقدم العمل بالكتاب عم السنة ثم أنظر فى أقضية الصحابة ، فاذا اختلفوا ولم يتفقوا على شيئ قست حينئذ ، فقبلوب يده رضي الله عنه وقالوا أنت سيد العلما فاعف عنا ما مضي من وقيمتنا فيك بغير علم ، فقال غفر الله لنا ولكريان ،

قيل ما كان وقع فيم سفيان الثورى قبل ذلك قولم: قد حسل أبو جنيفة عرى الاسلام عروة عروة و فاياك أن تنقل ذلك عسن سفيان بعد رجوعه واعتذاره للامام أبسي حنيفة رضي الله عند وطلب العفوضه و

قال الامام أبوجعفر البلخي: فهذا الذى رويناه تأخير القياس عن الكتاب والسنة وأقضية الصحابة هو النقل الصحيح عن الامام أبسي حنيفة رضى الله عنه "٠

قال الشمراني بعد ما أورد جميع ما سبق: " واعقادنك في الامام واعتقاد كل منصف فيه حسبما قلنصاه عنه آنفا مسن ذم الرأى والتبرى منه ومن تقديمه الحديث والا تصر على القياس ، وأنه لوعاش حتى دونت أحاديث الشريعة التسي صحت وظفر بها لا خد بها وترك القياس وكان القياس قصل في مذهبه كما قصل في مذهبه ما تقدم يمكننا القول بأن الامام أبا حنيفة رضي الله عنه كان حريها على السنة حرص غيره مدن الأئسة وأن ما يقال في اهماله للسنة وتفضيل الرأى عليها غير صحيح وليس الفرض من هذه المقدمة عرض رأى أبي حنيفة أو المذهب الحنفي وانما الفرض منها تمهيد بسيط لما كان عليه أبو حنيفة من اجلال وتعظيم

# الفصل الأول

# المنقــول عن مذهــب الأحنـاف

يمكن تقسيم مذهب الا حناف في هذه المسألة الى قوليسن حسبسا ورد في كتب الا صول الحنفية وغيرها ه القول الا ول مذهب عسره الحنفية وغالبيتهم من عهد الدبوسي (۱) وعيسى بسن أبان (۲) حتى دون المتأخرون كتب الا صول والفقه ه والقول الثاني مذهب كبار الحنفية كالامام أبي حنيفة وصاحبيه وسن تبعهم من صفار الا حناف

<sup>(</sup>۱) الدبوسي هو عبدالله \_ أو عبد الله \_ ابن عسر بن عبسى الدبوسي البخارى الحنفي ه كنيته أبوزيد هولد سنة ٣٦٧ هرتوف وسنة ٠٣٤٠ هر من وضع عالمخلاف سنة ٠٣٤٠ هر وقيل ٣٣٤ هر وقيل ٢٣٤ هر وضع عالمخلاف وأبرزه الى الوجود هولي القضاء وتوفي ببخاراً عن ٣٢ سنة ٠ مسن تصانيفه : تقويم الالدلة ه كتاب الالسرار ه الالمد الالقص ه تأسيس النظر في اختلاف الالكنة ه والالنوارفي الالصول والدبوسي نسبة الى الدبوس من قرى بخاراً وفي رواية نسبة الى دبوسية قرية بسموقند ٠ (معجم المولا لفين ١٦/٦ ه الالعلام للزركلي ١٤٨٤٢)٠

<sup>(</sup>٢) عيسى بن أبان هو ابن صدقة البغدادى ه ويكنى أبو موسى ه من كبار قضاة فقها الأحناف وأصوليهم هخدم المنصور العباسي وولي القضا بالبصرة عشر سنين وتوفي بها ه كان سريعا بانفاذ الحكم وكان عفيفا ه أخذ عن محمد ابنالحسن ، توفي في البصرة في شهر محرم سنة ٢٢٠ هـ وقيل ٢٢١ هـ من مو لفاته : اثبات القياس، خبر الواحد ، اجتهاد الرأى العلـ لل

- ومتأخريهم هکالگرذی (۱) ومن تبعه ۰
- ا \_ أما مذهب الا طبيعة من الا حناف \_ دون الامام وصاحبيه ومن تبعم م \_ فقد نظمه الكواكبي بقوله (٢):

والراوى اذ بالفقه واجتهاد يكون معروفا أو العبادلة فحجة به القياس يتسرك وان يكن بالضبط والعدالة ان وافق القياس فهو يعمل الا ضرورة وذا مثل الخبسر

كالخلافاء السادة الأمجاد فما من الحديث كان قائليه ومالك خلاف هذا يسلك لا بالفقه معروفا فلا محالية به والا ليس يهمسلل

وبيان هذا القول أن عامة متأخرى الحنفية ذهبوا الى تقسيم الرواة من الدحابة الى قسمين ، القسم الأول: هم الرواة الذيرين

<sup>---</sup> والشهادات ، الملل في الفقم ، الجامع في الفقم ، الحجـــة الصفيرة في الحديث · (معجم المو لفيـن لعمر كحالـة ١٨/٨ ، الأعـالم ٢٨٣/٥) .

<sup>(</sup>۱) الكرخي هو عبيد الله بن الحسين بن دلالل الكرخي الحنفي ه كنيسه أبو الحسن ه فقيد أديب ه توفي في بفداد في ۱۰ شعبان سنة ٣٤٠ ه من تصانيفه : المختصر شي الجامع الكبير ه شي الجامع الصفير ه وكلها في فروع الفقه الحنفي همسئلة في الاشرية وتحليل نبيذالثمر ومجم الموا لفين ٢٣٩/٦) .

<sup>(</sup>٢) ارشاد الطالب الى منظومة الكواكب لمحمد بن حسن المعروف بالكواكبي •

اشتهروا بالفقه الى جانب المدالة والشبط في الحديث والقسم الثاني : هم الذين اشتهروا بالمدالة والضبط دون الفقم وهوالا قصر فقههم عن الفريق الأول وهذا التقسيم خاص بالرواة المعروفيسن الذين يقبل حديثهم ويحتج به هلا بالرواة بصورة عامة ه فلا يدخل فيه المهمولون و

أما الفريق الأول الذين جمعوا بين الرواية والفقه فحديثهم حجة يعمل به سواء وافق القياس أو خالفه ، فان وافقه تأكسد به ، وان خالفه ترك القياس وعمل بخبرهم .

أما الفريق الثاني الذين اشتهروا بالمدالة والضبط دون الفقسه فحديثهم مقبول اذا وافق القياس، وكذلك اذا وافق قياسا وخالف قياسا الخسر ، وكذلك اذا خالف القياس ولكن تلقته الأمة بالقبول ، أسا اذا خالف خبرهم جميع الائتيسة ، وهو ما يعبرون عسم بانسداد باب الرأى ، ولم تتلقم الائمة بالقبول ، فالقياس الصحيح عدد شمة مقدم على خبرهم ،

هذا مجمسل مذهب متأخسرى العنفية في مسألة التمسار ض بين خبسر الواحد والقياس كما عرضوه فسي معظم كتبهم (١).

<sup>(1)</sup> ويمكن الرجوع الى الكتب التاليدة للمقارنة بين العبارات المختلفة لهذا المعنى:
1 ــ كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى ٢٧٩/٢٠

٢ \_ أصول السرخسي لمحمد السرخسي ١ /٣٣٨ - ٣٤١ •

وقد التدقيق في قول معظم أصوليي الحنفيسة نجدهسسر يردون أصل هذا المذهب في اشتراط فقمه الراوى لقبول الخبسسرون عند تمارضه مع القياس الى عيسسى بسن أبان محما يشسيسرون

- ٤ \_ نزهة المنتاق لمحمد يحيى ألمان ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ٠
- ٥ \_ شر المنار وحواشيه لمبد اللطيف بن ملك ٦٢٣٠
- ٦ \_ التوضيع في حل غوامض التنقيع لمسمود بن تاج الشريمة ١٩٣٠٠
  - ٧ ـ جامع الا سرار لمحمد بن أحمد الخبازى (غير مرقسم)٠
  - ٨ ـ فصول البديع لمحمد بن حمزة الفسنساري ٢٢٢ ـ ٢٢٤٠
  - ٩ \_ مرقاق الوصول الى علم الا صول لملا خسرو (غير مرقم) ٠
    - 1٠ جامع الحقائق لا بي سميد الخادس ٢٥ ــ٢٠
    - ١١ ـ الوجيز ليوسف بن حسن الكرماستي ٢٢٣ ع ٢١٠١٠
  - ١٢ ــ مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول لملا خسرو ( غير مرقسم ) •
- ١٣ ـ التلويع الى كشف حقائق التنقيع لصدر الشريمة التفتازاني ١/٢ ٣٩٠٠
- 1٤ ــ افاضة الانوار شرح المنارفي الأصول لعبدالله الدهلوي ٢٩ ــ٢٠
  - 10 ـ شرح المفنى في الأصول لمنصور قاءاني ١٠٢ م ١٠٢ ـ ٢٠
    - ١٦ ـ تقويم الا دلية في الا صول للدبوسي ١٤ ١-١ ١٦ ١٠ ١-١٠
    - ١٧ ـ شرح كتب محمد بن الحسن للسرخسي ١٨١ ـ ٢٨٣٠٠
      - ١٨ ـ التبيين شرح المنتخب لابن المميد (غير مرقم) ٠
        - ١٩ ــ المفنى للخبارى (غير مرقم) •
    - ٢٠ ـ المنتخب في أصول المذهب للأحسيكتي (غير مرقم) ٠

<sup>---</sup> ٣ ــ أصول الشاشي لنظام الدين الشاشي الحنفي ٨٢ ـ ٨٣ ٠

كثيرا الى أن هذا المذهب هو اختيار القاضي الامام أبوزيد الدبوسي.

وفي هذا يقول شاج البزدوى (1): "واعلم أن ما ذكرنسك من اشتراط فقه الراوى لتقديم خبره على القياس مذهب عيسسى بن أبان واختاره القاضى الامام أبوزيد الدبوسي".

وقال محمد يحيى أمان (٢٠: " واشستراط نقمه السراوى مذهب عيسى بسن أبان واختاره أبوزيد الدبوسي في الا سرار "•

وقال ابن ملك (۳): "واعم أن اشتراط فقم السراوي لتقديم الخبر على القياس مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي أبو زيمد "٠

وكذلك قال الخبازى في جامع الأسرار (٤) ، وكذلك قسال شار الانسوار (٥) ، وغيرهم كثيرون كرروا نفسس المبارة •

والمقارنة بين ما نقل (٦) عن مذهب عيسى بن أبان في هـــذه

<sup>(1)</sup> كشف الأ سرار لمبد المزيز البخارى ٣٨٣/٢٠

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق لمحمد يحيى أمان ٢٦٨٠ •

<sup>(</sup>٣) شرح المنار وحواشيه لمبد اللطيف بن ملك ٦٢٥٠

<sup>(</sup>٤) جامع الا سرار للخباري ٠

<sup>(</sup>٥) شرح منار الانوار للكاكي ٠

<sup>(</sup>٦) كل ما ذكر عن عيسى بن أبان انما هو مما نقل هم في كتب الحنفية ، ولم أعثر - لضعف اطلاعي - على شي من كتبه لا نقل منها مباشرة .

السألة هين مذهب الحنفية الذى ذكر آنفا ، نجد فرقا بين القولين، ونجد أنه ليس من الدقة القول بأن مذهب عيسى بن أبان مثل مذهب متأخرى الحنفية •

فمتأخرى الحنفية قالوا: ان الراوى ان كان نقيها يقدم خبره على القياس ، وان لم يكسن نقيها يتسرك خبسره اذا السسد باب الرأى ولم تتلقله الأصة بالقبول •

أما عيسى بن أبان فما نقل عنه يختلف عن هذا 6 فقدد نقل عنه أصوليوً الا عناف أنه قال (١): " ان كران الراوى عدلا ضابطا عالما غير متساهل وجب تقديم خبره على القياس، والا كان موضع الاجتهاد ".

والمقارنة يظهر أن كلاً من عيسى بن أبان ومتأخرى الحنفيسة يقدمون خبر الفقيه على القياس ففعيسى بن أبان يقصد بالمالم غير المتساهل الفقيسه المذى يحرص على النقبل الدقيسين والتمبير بفير المتساهل اشارة الى أن غير الفقيسه لا يحسن النقبل الدقيسي الممنسى أما خبر غير الفقيسه ففيسه يظهر الاختلاف بين القولين فقال المتأخرون أن خبر م لا يرد الا اذا السسد باب الرأى بمخالفته جميع الا قيسة ولم تتلقه الا محة بالقبسول، أما عيسى بن أبان فقال ان حديثه مضع الاجتهاد ، أى أن

<sup>(</sup>۱) كشف الأسرار ٢٧٨/٢ 6 شرح البدائع في الأصول لعلى بن حسن الموصلي من الموصلي المحمد أبين المعروف بأمير بادشاه ١١٨/٣٠

المجتهد يممل فيه النظر ويقارن بينه وبين القياس السندى خالفه ه وهذه المقارنة تخضع لا مور كثيرة لا تنحصر ويختلف فيها المجتهدون و فالمتأخرون وضعوا قاعدة لقبول حديث غير الفقيد وعيسى بن أبان لم يقدد قاعدة وانما تسرك المسألة لاجتهاد المجتهد ه فقد يقدم الخبر تارة وقد يقددم القياس اخرى •

فنخلص ما تقدم أن قول شاج البزدوى وغيره (١):
" واعله أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوى لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى بن أبهان " يجب ألا يؤخذ على اطلاقه فلا يتوهم أن المذهب الذى ذكره البزدوى وسار عليه معظم المتأخرين هو نفس مذهب عيسى بن أبان بسل يجب أن يحمل الكهام على أن اشهتراط فقه الراوى هو مذهب عيسى بن أبان وتابعه على أن اشهتراط فقه الراوى هو مذهب عيسى بن أبان وتابعه على أن اشتراط فقه الراوى هو مذهب عيسى بن أبان وتابعه على أن اشتراط فقه الراوى مو مذهب عيسى بن أبان وتابعه على أن اشتراط فقه الراوى مو مذهب عيسى بن أبان وتابعه على أن اشتراط فقه الراوى مو مذهب عيسى بن أبان وتابعه على أن اشتراط فقه الراوى مو مذهب عيسى بن أبان وتابعه على أن اشتراط فقه الراوى من النقاط التي عليه بقيدة المتأخرين ، ولكنهم اختلفوا معه في النقاط التي بيناها آنفا و والله أعلى •

اما الامام الدبوسي نقد ذكرنا أن كل من نسب اشتراط نقيم الراوى في قبول الخبر عبد التمارض مع القياس السي عيسى بن أبان ذكر أن هينا المذهب هو اختيار الامام القاضي أبي زيد الدبوسي •

<sup>(</sup>١) كشف الا سرار ٣٨٣/٢٠

ويجدر بنا هنا أن نشير الى أن فضيلة الدكتور مصطفى الخسن ذكر في رسالة الدكتوراة (١) تحت هوان الدبوسي وموقف من رد خبر الواحد اذا خالف القياس: " لقد مر "أنفا أن شاج المنار - أبدن ملك \_ قد نسب القول بسرد خبسر الواحد اذا خالف القيساس والشروط التي مرت الى ابى زيد الدبوسى هولا بد من الاشكارة هنا الى أن ما نقلمه شماج المنار مخالف لما كتبم أبوزيد نفسم في كتابه تأسيس النظر هنقد ذكر فيه أن القياس يرد بخبر الواحد مطلقا ولم يفصل ، ونسب القول برد الحديث الى الاسلم مالك وفرع على الخالاف بين الحنفية والمالكية في هذا الأصل فروعاً كثيرة • واليك ما قاله: القول في القسم الذي فيم الخمالاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك رحمه اللبه • الأصل عند علما الساء الثلاثة أن الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسن طريق الآحساد مقدم على القياس الصحيح ، وعد مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحساد " • ثم ذكسسر فضيلة الدكت ورالخن جميع الفروع الندى ذكرها الدبوسي لبيان هذا الخلاف •

ويريد فضيلته هنا أن يلفت القارئ الى التناقص بين ما نقلمه شان المنارعن الدبوسي وبين ما ذكره هوفي كتابه تأسيس النظر •

<sup>(</sup>۱) أثـر الاختـلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقها، ١٦٠ ٠

ولا شك أن ظاهر المسألة فيه تناقض فشال المنار وغيره من أصولي الحنفية نسبوا هذا القول للدبوسي بحيث لا يمكن الطمن فيه 6 وفي الوقت نفسه ذكر هو في تأسيس النظر كلاميا يختلف تماما عبا نسبوه اليه ٠

ولكن هذا التتاقض يتلاش اذا رجعنا الى كتاب تقويد الا دلمة للدبوسي أيضا و فقد ذكر فيسه تفصيلا لم يذكرو في تأسيس النظر و فقسم الرواة الى قسسين مشهور و وجهول و فقسم الرواة الى قسسين فقيده وغير فقيده و فقدم رواية الفقيد على القياس، وقدم القياس على رواية غير الفقيده ومن كلامه في تقويدا الأدلة (1): " الرواة قسمان: مشهور و وجهول وكل واحد قسمان: من اتصل الرد بروايته ومن لم يتصل الرد بروايت وأسال المشهور كأبي بكر وعر وشمان وعلي والعدادلة رضى الله تمالدي عنهم وأمثالهم والما المجهول فمن لا يمرف الا بروايته كمعقل بنيسار وأشباهه و فأما المجهول فمن لا يمرف الا بروايته كمعقل بنيسار وأشباهه و فأما خبر المشهور فيجب قبوله ويقدم على القياس اذا كلان الراوى فقيها لممنيين: أحدهما أن القياس يحتمل الخطال المنين فقسه والخبر لا يحتمل الخطأ في نفسه والأنسب منى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم قطميدا الذي لا يحتمل الخطأ في نفسه أضمة مسن الخبر مقدما عليه و لا نفسه أضمة مسن الخبر الخمال النفسة أضمة ولا أن الخبر مقدما عليه و لا أن الخبر الخبر مقدما عليه و ولا أن الخبر الخبر مقدما عليه و ولا أن الخبر الذي لا يحتمل الخطأ في نفسه و فكان الخبر مقدما عليه و ولا أن الخبر الذي لا يحتمل الخطأ في نفسه و فكان الخبر مقدما عليه و ولا أن الخبر الخبر الخبر مقدما عليه و ولا أن الخبر الخبر الخبر ولا يحتمل الخبر ولا يحتمل الخبر ولا أن الخبر الخبر ولا يحتمل الخبر ولا أن الخبر ولا يحتمل الخبر ولا يحتمل الخبر ولا يحتمل الخبر ولا أن الخبر ولا يحتمل الخبر ولا يحتمل الخبر ولا أن الخبر ولا أن الخبر ولا يحتمل الخبر ولا يحتمل الخبر ولا يحتمل الخبر ولا أن الخبر ولا أن الخبر ولا أن الخبر ولا أن الخبر ولا يحتمل الخبر ولا أن الخبر ولا المراع ولا أن الخبر ولا أن الخبر ولا أن الخبر ولا أن الخبر ولا أ

<sup>(</sup>١) تقويم الا دلة في الا صول للدبوسي ٢٤ ٢ ٢ إ

يفيد البيان بنفسه لأنه متى سمع أفاد العلم والقياس معنسسى ساكت عن البيان وانعا يفيد العلم بعد التأمل فكان الخبر أولى هوأما اذا لم يكن فقيها فلا يقبل اذا كان مخالفا للقياس فيرد عليه لأن الصحابة رضى اللشم عنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى "

فها قاله في كتابه تقويم الا دلية يخالف ما قاله في تأسيس النظره وسبب هذه المخالفة أنيه في كتاب تأسيس النظريشي وببين قيول الامام أبي حنيفة وصاحبيه وهومذهب كبار الحنفية وتقدميه وبين في كتاب تقويم الا دلية مختاره في هذه المسألة وهومذهب المتأخرين من بعده ه فكل ما نقل عنه في كتب الا صول صحيل وليس فيه تناقض لا ن هذا القول هو اختياره واختيار أكترون بعده ه أما ما جياء في تأسيس النظر فهو بيان المتأخرين بعده ه أما ما جياء في تأسيس النظر فهو بيان المذهب الامام وصاحبيه وهومذهب المتقدمين ه ولذلك جياء تجارته بصيفة الرواية فقال: " الا صل هد علمائنا الثلاثة أن الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الا حياد مقدم على القياس

وليس الدبوسي وحده المتفرد بهذا الكلم فان شاج البزدوى ذكر ما يشبهه مفعندما بين مذهب الاحناف في التعارضييب نالعناء الراشدون القياس وخبر الواحد قال (1): " وأما المعروفون فالخلفاء الراشدون

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار لمبد المزيز البخارى ٢١٨٧٢ ـ ٣٨٣٠٠

وعدالله بن مسعود وعدالله بن عاس مدس وحديثه محجة ان وافق القياس أو خالفه وأما رواية من لم يعرف بالغقصه ولائته معروف بالعدالة والضبط مثل أبي هريرة وأنس رضى الله عنهما فان وافق القياس عمل به عوان خالفه لم يترك الا بالضرورة وانسنداد باب الرأى وروم ولم ينقل هذا القول عن أصحابنا أيضا بل المنقول عنهم أن الخبر مقدم على القياس ولم ينقل التفصيله ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائلة اذا أكل أو شهرب ناسيا " و

وكذلك ذكر السرخسي نقال في معرض الكسلام في هذا الموضوع؛

وخبرهم \_ أى نقها الصحابة \_ حجمة موجبة للعمل السلم المعرفة وخبرهم \_ أى نقها الصحابة \_ حجمة موجبة للعمل الخبر موافقال القياس أو مخالفا له عنان كان موافقا للقياس تأيد به وان كسمان مخالفا للقياس يترك القياس ويعمل بالخبر ٠٠٠٠٠ فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب \_ أى الرواية بالمعنى \_ قلنا ما وافق القياس من روايته \_ أى العدل غير الفقيه \_ فهو معمول بمه وما خالف القياس فان تلقته الأصة بالقبول فهو معمول به عوالا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسمد با ب الرأى فيمه ويعتمدون قولهم و فاقبار من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع ضهم ويعتمدون قولهم و فان محمدا وحمه الله أنه أخصية

<sup>(1)</sup> أصول السوخسي ٢١٨/١ ـ ٣٤١٠٠

بقول أنس بن مالك رضي الله عنه في هدار الحيوسيض وغيره (١) " .

فتبين ما سبق أن الدبوسي ذهب الى التفصيل واشترط فقصه الراوى ، أما ما ذكره في تأسيس النظر فهو حكاية رأى أئمساً المذهب وسيأتي عرض هذا المذهب بالتفصيل بعد قليل ان شاك

وما يجدر ذكره أن الدبوسي اشترط الشهرة والفقه لقب ول رواية الراوى الذى خالف خبره القياس ولم يشترط انسداد باب الرأى لرد رواية غير الفقيم بل يرد رواية كل راو غير فقيم خالف خبره القياس سوال انسد باب الرأى أولم ينسد وهذا يظهر مست قوله (٢):

" وأما اذا لم يكن فقيها - أى الراوى المسهور - فلا يقبل اذا كان مخالفا للقياس ، فيرد عليه ، لا أن الصحابحة رضي الله عنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى " •

<sup>(</sup>۱) مقدار الحيف من الأسور المادية التي لا يجرى فيها القياس، فأين القياس الذي خالف الخبر؟

<sup>(</sup>۲) كشف الأسرار ۲۷۸/۲ ه ۳۸۳ • نزهة المنتاق ۴۳۷ ـ ۴۳٪ • شرح النارلابن ملك ۲۲۰ ـ ۲۲۲ • جامع الاسرار للخبازى شرح البدائع للموصلى ۱۸۸ ـ ۱ • شرح طار الا نسوار للكاكسى •

ولم يذهب جميع فقها الحنفية الى اشتراط فقه السراوى لقبول خبر الواحسد اذا خالف القيساس ، بل أن بعضا منهسم لم يعملوا بهذا التفصيل ، وقبلوا حديث كمل عسدل ضابط ، وردوا بخبره القياس ، ومن بين هوالا أبو الحسسن الكرخي (١) ومن تابعه ، فليس فقه الراوى شرطا عنده لتقديم خبر الواحد على القياس بل يقبل خبر كل عدل ضابط اذا لم يكسن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة ، ويقدم على القياس .

<sup>(</sup>۱) كشف الأسرار ۲۸۸۲ ه ۲۸۳ م نزهـة المشتاق ۴۳۷ ـ ۴۳۸ م نزهـة المشتاق ۴۳۷ ـ ۴۳۸ م نزهـة المشتاق ۴۳۷ ـ ۴۳۸ م شرح المنار للخبازى م شرح البدائع للموصلي ۱۸۸ ـ ۱ م شرح منار الانوار للكاكي م

#### ب \_ مذهب كبار الحنفية:

أما ما ذهب اليه الامام أبو حنيفة وصاحباه ومن تابعهم مسسن متقد مي الحنفية ، فهو قبول كل خبر رواه المدل الضابط سبوا خالسف القياس أو وافقه ، ما لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة ، ولم يفصلسوا و يشترطوا شموطا معينة في الراوى غير المدالة والضبط مخلصم يكن فقه الراوى له اعتبار هدهم ، وقد بين هذا المعنى شماح أصول البزدوى فقال (۱): "ولم ينقل هذا القول أى اشتراط فقه الراوى من أصحابنا أيضا بل المنقول ضهم أن خبر الواحسسر مقدم على القياس ، ولم ينقل التفصيل ألا ترى انهم علموا بخبسر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم اذا أكل أو شرب ناسسيا، وان كان مخالفا للقياس حتى قال أبو حنيفة رحمه الله : لولا الرواية لقلت بالقياس ، ونقل عن أبي يوسف رحمه الله في بعض أماليسه أنه أخذ بحديث المصراة وأثبت الخيار للمشترى ، وقد ثبت عسسن أبي حنيفة رحمه الله وعن رسوله فعلى الرأس والمين ، ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الرواية فثبت أن هذا القول مستحدث " ،

وقال محمد يحيى أمان (۲): " وفي تحرير الأصول وشرحصية التحبير : اذا تمارض خبر الواحصد والقياس بحيث لا جمع بينهما

<sup>(1)</sup> جامع الا سرار للخبارى ه كشف الا سرار ٢/٣٨٣٠

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق ٢٥٥ ـ ٢٣٦ ٠

وقال نضيلة الشيخ أبو زهرة رحمه اللّه (1): " ذكرنك أن الشافعي وأحمد وأبا حنيفة لا يقدم و القياس على الخبر و ولقد أخذ أبو حنيفة بخبر الاكل والشرب ناسيا وقال لولا الخبر لا خذنا بالقياس وأخذ بخبر بطلان الوضو اذا قهقه المصلي في صلاته وترك القياس الذي يوجب بطلان الصلاة دون الوضو عبل أنه كان يأخذ بفتوى الصحابة في مقابل القياس اذ أنه سئل عن أمان العبد أيجرز أم لا ؟ فقال : لا يجوز لا نه قد يسترق حربي فيلهلم فيو من كل قومه عولما بلغه أن عمر رضي الله عنه أجاز أمان عدخري مع سيده عدما أمن أهل حصن عدل عن قياسه التي فتسوى مع سيده عدما أمن أهل حصن عدل عن قياسه التي فتسوى

وقال الشعراني (٢): "وأمّا قول بمضهم ان الامام أبا حنيفة رضي اللّه عنه يقدم القياس على نصوص الشارع فكلام صحدر من متعصب على الامام متهور في دينه ه فقد روى الامام أبوجعفر الشيرازى بسنده المتصل للى الامام أبي حنيفة رضي اللّه عنه أنه كان يقول نحن لا نقيس الا هد الضرورة الشديدة بعد أن لا نجد لتلك يقول نحن لا نقيس الا هد الضرورة الشديدة بعد أن لا نجد لتلك أمساله دليلا من الكتاب أو السنة أو أقضية الصحابة "٠

<sup>(1)</sup> أصول الفقه لا بي زهرة ٢٤٥٠

<sup>(</sup>٢) الميزان للشعراني ٨٢ - ٨٣٠

وقال محمد يحيى أمان (1): " واعلم أن اشتراط فقمه الراوى في القبول لم ينقل عن أبي حنيفة رحمه اللّب وصاحبيه مطلقب ولا عن غيرهم من السلف الصالحين المنصوص عنهم 6 بل أن خبر الواحد مقدم على القياس من غير تفصيل حتى قال أبو حنيفة رحمه اللّبه: ما جانا عن اللّبه ورسوله فعلى العين والرأس "٠

فهذه النقول وغيرها كثيريو كد أن الامام وصاحبيم لميشترطوا شيئا في الراوى غير المدالة والضبط وما ذكره المتأخرون من فقصصه الراوى وغيره أمور مستحدثة •

مصدر التباين بيسن قول الامام وقول من بعده:

والسوال الذي يرد هنا: هل من المكن أن يستحدث عيسى بن أباناو الدبوسي ومن تابعهما من المتأخرين شروطا جديدة لقبول الا خبار في مقابلة القياس؟ وهل من الجائز أن يضعوا ضوابط لقبول الا خبار لم يذكرها أئمتهم ؟ أم هل فهموا أن أئمتهم انما ردوا الا حاديث التي ردوها وقدموا القياس عليها لا أن رواتها لم يكونوا فقها وقدموا القياس عليها لا أن رواتها وغلها عليها الم يكونوا فقها والتباروا ها والتاليا التاليا التال

لا شك أن المتأخرين انما وضعوا هدنه القواعد استنادا لحقائق وجدوها فدي كلام أئمتهم تدل على أن مرادهم

<sup>(</sup>١) نزهة المشتاق ٤٣٨٠

كان كذلك ، وهنا يتفاوت المجتهدون في المذهب في مدى استيماب كسلام الا عبة وفي استنباط القواعد من فروعهم • ومعلوم أن أصول الحنفية أرسيت وقعدت بناء على فتاوى الامام وصاحبيه ، واستقراء مع الا حكام الجزئية في مذهب المامهم ، وليست كأصول الشافعيسة قمدت أولا ثم سارت الأحكام الجزئية على ضوئها ، والفرق بيسن الطريقتيس في أن على المجتهد في مذهب الحنفية المكسوف على كلام أئمتهم واستنباط ماكان في أذهان أئمتهم من قواعد لم يصرحوا بها وانما حكموا على ضوئها ٥ واما طريقة الشافعيـة فالامام نفســـــه وضع أصول المذهب وسار عليها المجتهدون من بعده في الا حكسام الفرعيــة • وقول السرخسي (١): " ومع هذا كله فالكبار مـــن أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع منهم هويمتمدون قولهم هفان محمدا رحمه اللَّــه ذكر عن أبى حنيفة رحمه اللَّــه أخذ بقـــول أنس بن مالك رضي اللُّه عنه في مقدار الحيض وغيره ، وكان درجسة أبى هريرة فوق درجتسه افعرفنا بهذا أنهم ما تركوا العمل بروايتهسم الا عند الضرورة لانسداد باب الرأى من الوجم الذي قررنا " ، يظهر منه أن ما ذهب اليه من اشتراط فقسه الراوى ورد خبر الواحسسد عند انسداد باب الرأى مرجمه لا لنص صريح عن الامام أو أحسد الا صحاب ، وانما استنباطا مما كان عليه الامام ، نقد كان في بمستض الا حيان يرد خبر الآحاد وقدم القياس ، وفي أكثرها يقدم الخبر ويرد

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ٣٤٢/١٠

القياس ومن الاستقراء ظهر أنه في الحالات التي كان يرد فيهــــا الخبركان الراوى غير فقيه وكان الخبر ينسه به بهاب الرأى فاحتبرت قاعدة • والمهم في المسألة هو هل هذا الاجتهاد من السرخسي وغيره صحيح وهل استقرار هم تام يؤدى لهذه النتائج ؟ وليسسس الجواب على هذا السوال أمرا سهلا فهو يحتاج الى جهد كبير وعله غير ، غيرأن كلام فضيلة الشيخ أبى زهرة يفيد أن مذهب المتأخرين لم يتمشى معماء نقل عن الامام أبي حنيفة ، وفي ذلك يقول (١): " ومسا قيل أنه - أى أبا حنيفة بيرد خبر الآحاد اذا عارض القياس ولم يكن له أى وجمه من وجوه القياس ، يمارض تلك الفتاوى الثابتسة \_ أى التي أخذ فيها الامام برواية غير الفقها من الصحابـة \_التي لا شك فيها " • فواضح من كلم فضيلة الشيخ أبي زهرة رحمه اللسم ان ما نقل عن أبى حنيفة من روايات لا يتوافق مع ما ذهب اليه المتأخرون من رد خبر الواحد بالقياس كما أن شاح البزدوى أشار بمد تفصيل مذهب الحنفية الى أن مذهب المتأخرين لم يكن عليه السلف مسسن أصحابهم وضرب لذلك أمثلة ثم قال (٢): " ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقم في الروايسة فغبست أن هسذا القسيل

<sup>(</sup>١) أصول الفقه لا بي زهرة ه٢٤٠

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ٢/٣٨٣٠

وذكر الشمراني في معرض كلامه عن المذهب الحت للامام البي حنيفة أن مقلدى الامام قد ينقلون عندأشيا ويفسرونها تفسيرا خطأ فيظن الناس أن هذا هو مذهب الامام هوجارته هي (١): "قلت ويحتمل أن الذى أضاف الى الامام أبي حنيف أنه يقدم القياس على النص ظفر بذلك في كلام بمض مقلديه الذيب يجدون على القياس المنقول عن امامهم ولا يخالفونه للحديب كما عليه غالب المقلدين هويقولون ان الامام لم يأخذ بهذا الحديث فلما رأى الممترض ذلك في كلام بمضالمقلدين ظن أن ذلك مذهب الامام فمزاه اليه لجهله بحقيقة المذهب ه فان مذهب المجتهد حقيقة هو ما قاله ولم يرجع عنه الى أن مات لا ما فهمه أصحابه مست

ولقد بين الدهلوى أن معظم هذه الأصول الموجسودة هي تخريج على كلام الأئمة وليست رواية همم ولذلك لا ينبغي الاعتصاد عليها كل الاعتصاد وفي ذلك يقول (٢): "انسي وجدت بعضهم يزعم أن بنا الخسلاف بيسن أبي حنيفة والشافعسي رحمهما الله على هذه الاصول المذكسورة في كتاب البزدوى وخصوه وانما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهمم وعنسدى

<sup>(</sup>١) الميزان لعبدا الوقساب الشعراني ٨٨ ٥ ٨٧٠

<sup>(</sup>٢) حجة اللّب البالغة لشاه ولي اللّب الدهلوي ١٦٠/١٠

أن المسألة القائلة بأن الخاص مبيس ولا يلحقه بيان وأن الزيادة على النص نسخ و وأن العام قطعي كالخاص وأن لا ترجيح بكثرة الرواة وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه اذا انسد باب الرأى و وأن لا عبرة بعفهوم الشرط والوصف أصلا ووأن موجب الا مر هو الوجوب ألبته وأمث ال ذلك أصول مخرجة على كلام الا عمة وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطاتهم كما يفعله البردوى وغيره أحق من المحافظة على خلافها و والجسواب عا يرد عليه "

من النقول السابقة أن مذهب المتأخرين لا يخلو من كوسه مستحدثا وفيه زيادة عبا كان عليه متقد والا الحنفية و ولكما مستحدثا وفيه زيادة عبا كان عليه المتقدمون فقصد ذلك لا يمكن أن نتهم بهتمه الخرج عبا كان عليه المتقدمون فقصد اجتهد والمخلوا جهدهم لتقدميهم والدفاع عن آراء أثمتهم فان أصابوا فلهم أجران وان أخطأوا فلهم أجره وهم علماو نا وحفظة تراثنا و ومع ذلك فلا يضمنا هذا من قول الحق والاعتراف بأنهسم قد شددوا في قبول خبر الواحد اذا خالف القياس تشديدا لم يكسن عد سلفهم وأما هدار موافقتهم للحق في هذا المذهب فلا يظهسر الاعند سرد أدلتهم وما ورد عليها من اعتراضات وليس هذا موضمه وانما نحن الآن في صدد المقا رئة بين مذهب متأخرى الحنفية ومذهب متقدميهم وأما الأدلسة فسستذكر بمد قليل ان شا

#### بعض نقول غير دقيقسة

لا يفوتنا أن نذكر أن نقولا كثيرة عن الامام أبي حنيفة غير دقيقة ، وردت في بعض الكتب:

منها ما ذكره البيضاوى أن أبا حنيفة اشترط نقده السراوى ان خالف الخبر القياس ونص كلامه (۱): " الخامس اى الخامس من شروط العمل بالخبر حشرط أبو حنيفة رضي الله عنه نقدم الراوى ان خالف القياس و ولقد ذكرنا أن أصوليو الحنفية أنفسهم ذكروا أن أبا حنيفة لم يشترط نقده الراوى اذا خالف الخبر القياس وأنه أمر مستحدث ذكره المتأخرون ولم ينقل عن سلفهم ه فظهسر

وضها ما ادعاه القرافي من أن الامام مالكا والامام أبا حنيف كانا يتركان رواية غير الفقيم ورفي ذلك يقول (٢): " والمنقد ولا عن مالك رحمه الله أن الراوى اذا لم يكن فقيها فانه كان يترك روايته ووافقه أبو حنيفة وخالفه الامام الشافمي وجماعة " • نلاحظ في كلام القرافي أمرين وأحدهما أن كلامه يفيد ردهما لروايسة غير الفقيه على اطلاقه سوا وافق خبره القياس أو خالفه ووهسذا واضح الفساد فلم يقل بذلك أحد • أما الا مر الثاني فقد يسبدوا أمرا لا يستحق التعليق و ولكنه في واقع الا مر مهم المراب يتعلق بآداب

<sup>(</sup>۱) شهاج البيضاوي ۲/۲۵۲۰

<sup>(</sup>٢) الذخيرة للقرافي ١١٦/١٠

الكتابة والرواية ، وقد وقع نيه القراني – وهو من أجسلاً الملما وعن قال : ووانقه أبو حنيفة ، يمني بذلك أن الامام أبا حنيفة وافق الامام مالكا في تركه لرواية غير الفقيه ، وكما هو معلوم فالامام أبو جنيفة أقدم من الامام مالك في ارسا مذهبه والا ولى أن يلحق المتأخر بالمتقدم لا المكس ففي ذلك أدب فسي النقل ودقه في ذكر الا قوال .

ومنها قول الفتوحي (1): " واعتبسرمالك معرفة الفقم ووقسل عن أبي حنيفة أيضا ووانما يعتبر معرفته ان خالف ما رواه القياس " فهو أيضا من النقسول غير الدقيقسة التسي تخالف ما روى عن الامام أبي حنيفة •

وننها ما ذكره فضيلة الشيخ أبو النور زهير فقد نقل عن أبسي حنيفة نقلين مختلفين ه أحدهما عند الكلام عن شروط العمل بخبر الواحد ه فذكر في الشرط الخامس من الشروط التي ترجع الى الراوى " أن يكون الراوى فقيها اذا كان الحديث مخالفا للقياس وهذا الشرط شرطه أبو حنيفة • فهو لا يعمل بالحديث عند مخالفته للقياس الا انظاكان الراوى للحديث فقيها " • والنقل الثاني أيضا عند الكلم عن شروط العمل بخبر الواحد هولكن عند الشروط التي ترجيح

<sup>(</sup>١) تصويبات شرح الكوكب المنير ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) أصول الفقه لا بي النور زهير ١٤٧/٣

الى مدلول الخبر قال (1): " اذا خالف القياس الظني مدلول الخبر فان أمكن تخصيص الخبر بالقياس أو تخصيص القياس بالخبر خصاحدهما بالآخر وعمل بها مما جمعا بين الأدلة المتمارضة 6 وان لم يكن تخصيص أحدهما بالآخر فللملما في ذلك أقوال ثلاثة 1 . يقدم الخبر على القياس وهو لجمهور الملما منهم الشافعيس وأبو جنيفة ومالك والبيضاوى " •

فواضح أن النقلين متمارضان ه فالا ول يذكر أن ابا حنيف متمرط فقم الراوى اذا خالف الخبر القياس ه والثانسي يذكر أن أبا حنيفة يقدم الخبر على القياس مطلقا كالجمهور ه وقد تبين ما سبق أن القول الثاني هو الصحيح ه وأن أبا حنيفة يقدم الخبر على القياس دون اشتراط فقه الراوى •

وأمثال هذه النقول غير الدقيقة كثير لا يتسع المقال المنافية وأمثال هذه النقول غير الدقيقة كثير لا يتسع المقاسر لاستيفائها جميما و وأظبها ذكرت في كتب غير الحنفية و واظبها الخلط بيان مذهب الامام الي حنيفة ومذهب الحنفية المتأخرين والله أعلم والمنفية المتأخرين والله أعلم والمنفية المتأخرين والله أعلم والمنفية المتأخرين والله أعلم والمنفية ومذهب الحنفية المتأخرين والله أعلم والمنفية ومذهب الحنفية المتأخرين والله أعلم والله ومذهب الحنفية المتأخرين والله أعلم والله ومذهب الحنفية المتأخرين والله والله ومذهب الحنفية المتأخرين والله ومذهب الحنفية ومذهب الحنفية المتأخرين والله والله ومذهب الحنفية المتأخرين والله ومذهب الحنفية ومذهب الحنفية المتأخرين والله والله ومذهب الحنفية ومنفية ومذهب الحنفية ومذهب الحنفية ومذهب الحنفية ومذهب ال

( ما هو المقصود من القياس عد الحنفية في هذه المسألة ؟)

كل ما سبق من الكلام في التمارض بين خبر الواحد والقياس عد الحنفية سوا المتأخرون منهم أو المتقدمون يوهم بأن المقصود من القياس الأصولي المصطلح عليه ، وقد عرفنا في المقدمة

<sup>(1)</sup> أصول الفقه لا بي النور زهير ١٥٤/٣

ان القياسيطق ويراد منه معان عدة هنها القياس الصطلح ونها القياس بمعنى القاعدة عوماً وميم النقول السابقة عن مذه و المعنية توعي بأن المقصود بالقياس القياس المصطلح عنها المعنية توعي بأن المقصود بن القياس المصطلح فحسب بل من المكن أن يراد بالقياس القواعد القياس القواعد الشرعية المجمع عليها هذه الجمهور عليها المعنوب المعنية واستخلصوها من مجموع الكتاب والقواعد التي وضعها الحنفية واستخلصوها من مجموع الكتاب والسنة عوالواقع أن هناك قرائن تدل على أن مقصوفهم القواعد المامة وليس مجرد الا قيسة الجزئية على أحكام جزئية عواستمراض هذه القرائن قد نصل الى القول بأن الحنفية انصا ردوا خبر غيسر الفقيه عد معارضت للقواعد المامة وعروا عن القواعد المام سترد بعد قليل ان شاء الله عن الله النقول التصي مترد بعد قليل ان شاء الله عن النها النقول التصي معن وجدوا كلمة القياس في عارات مشايخهم حملوها على القياس القياس في عارات مشايخهم حملوها على القياس المصطلح وتكلفوا في تأييدها أو الرد عليها المسلط وتكلفوا في تأييدها أو الرد عليها المصطلح وتكلفوا في تأييدها أو الرد عليها المسلط وتكلفوا في تأييدها أو الرد عليها المسلاح وتكلفوا في تأييدها في الموها على القواعد الماء المسلاح وتكلفوا في تأيده القياس في عليها المسلاح وتكلفوا في تأيده القياس في المراح الم

هذه مجرد دعـــوی وسیظهر صدقها أوعدمه عند استمراض القرائن التی تقوی هذا المعنی •

أما القرائن فيهي:

ما ذكره الشيرازي (١): " (فصل) ويقبل ــ أي خبر الواحد \_

<sup>(1)</sup> اللمع للشيرازي ٤١ ٠

اذا خالف القياس ويقدم عليه ، وقال أصحاب مالك رحمه اللّه : اذا خالف القياس لم يقبل وقال أصحاب أبي حنيفة رضي اللّه عنه اذا خالف قياس الأصول لم يقبل ، وذكروا ذلك في خبر التفليس والقرعدة والمصراة " .

فالملاحظ أن الشيرازى استعمل كلمة قياس الا صول وهسسي تفيد القواعد العامة وهو المعنى الثاني لكلمة القياس، كما أنسس ذكر نفس المسائل التي ذكرها الا حناف في باب التمارض بين خبسر الواحد والقياس وهذا يدل على أنه فهم كلمة القياس على أنهسا القاعدة لا القياس الا صولي المصطلح •

ومن القرائن ما نقله الشاطبي عن ابن المرسي قال (1):
" اذا جائ خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هـــل يجوز الممل به أو لا ؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز الممل به وقال الشافمي يجوز 6 وتردد مالك " •

ومن القرائن ما ذكره محمد يحيى أمان عن ابن عبد البسر قال (٢): " كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبسي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد المدول ه قال لا نمكسان يذهب في ذلك الى عرضها على ما اجتمع عنده من الأحاديست

<sup>(</sup>١) الموافقات ١٣/٣٠

<sup>(</sup>٢) نرهة المشتاق ٤٣٦ ــ ٤٣٧ •

وساني القرآن ، فما شد من ذلك رده وسماه شاذا وقد رد أهل العراق مقتض حديث المصراة وهو قول مالك لما رواه مخالف

فالمسألة التي قيل أنها مخالفة للقياس وانسد باب السرأى فيها (1) وقيل فيها أنها مخالفة للأصول وهذا يشمر بأن المقصود من القياس القواعد المامة • اذ التوافق في الأشلة يدل طسسى التوافق في أصل المسألة •

ومن القرائن ما نقله محمد يحيى أمان عن البدر السارى على البدر السارى عاشية فيض البدر السارى بعسد

<sup>(</sup>۱) ومن قال بأنه لا يممل بخبر غير الفقيه اذا خالف القياس وانسد باب الرأى واستشهد بخبر المصراة الخبازى في جامع الأسرار فقال:

" والثاني من عرف بالمدالة والضبط ولم يمرف بالفقه مثل أبي هريرة وأنس بن مالك وسلمان وبلال وغيرهم رضي الله عنهم أجمعيدن من اشتهر بالصحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فولكن لم يكن من أهل الاجتهاد فاما وافق حديثه القياس عمل به وان خالفه لم يترك الا بالضرورة وهي انسداد باب الرأى من قال وذلك مثل حديث المصراة " ومن كرروا نفس العبارة : الفنارى في فصول البديع مثل حديث الممراة " ومن كرروا نفس العبارة : الفنارى في فصول البديع صاحب شي المفنى في الأصول شي مرقاة الوصول (غير مرقم)

<sup>(</sup>٢) نزهة الشتاق ٤٤٤٠

ذكر حديث المصراة ومخالفته للا صول في ثمانية أوجه مقلت: كتـر شفب الخصوم من كل جانب مع أني لا أرى فيها أمرا غيبا بـل أرى أنه أصحابنا قد سلكوا في الا بواب كلها ذلك السلك وحرب المسلك هو أعني الممل بالقواعد الضابطة الواردة في الباب وتـرك الممل بجزئيات وردت على خلاف تلك القواعد "•

<sup>(</sup>١) نقه أهل المراق وحديثهم - محمد الكوثرى ٣٤ - ٣٥٠

فالكوثرى بين أن البعض ظنوا أن الحنفية يقدمون القيساس على الأخبار والواقع أنهم انها تركوا الأخبار التي تركوها لعسدم توافقها مع القواعد التي تجمعت لديهم ويظهر هذا واضحا اذا تأطنا الأحاديث التي ردها الأحناف ع نجد أنهم احتجوا في ردهسا بقواعد عامة لا بأقيسة جزئية فشلا حين لم يعملوا بحديث المصراة قالوا لا نم خالف قاعدة الخراج بالضمان عوقاعدة الفرم بالفنم وقاعدة ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة عوليس هذا مقام تعميد هذه المسألة فسيأتي تفصيلها فيما بعد أن شاء الله ولكن الفرض بيان أن الحنفية لم يردوا الأخبار بالقيا موانما ردوها بالقواعد العامة وينبفي أن يحمل القياس الذي ورد في عباراتهم على هذا المحمل و

مما سبق يظهر أن هذه القرائن مجتمعة ترتفع الى مرتبة الدليل على أن المقصود هـو القياس بمعنى القاعدة وليس الاقيسة الجزئيسة بل القياس على القواعد سـوا كانت القواعد الشرعية المامة أوالقواعد التي وضعها الحنفية لمذهبهم • واللّه أطهم •

### الفصل الثانسي

### (من هم فقها المحاسة؟)

مر أن الحنفية اشترطوا نقده الراوى لقبول الخبرانا عـــارض القياس ، ويسال سائل من هم نقها الصحابة ؟ وكيف يعــرف الفقيد من غير الفقيد ؟

وللاجابة على هذا السوال نقول أن فقها الصحابة هم مسن اشتسيروا بالفتيا والتقدم في الاجتهاد في زمن النبي على الله عليه وسلم ومده ، ويمرفون من استقرا فتاوى الصحابة ودراسيرهم ، فمن الصحابة من اشتهروا بكثرة الفتيا والاجتهاد ، وكانسوا موضع السوال والاستفتا بعد النبي على الله عليه وسلم فقصل كانوا أصحاب عقلية فقهية مجتهدة ، وأصحاب مقدرة قوية في استخلاص الاحكام القرآن القرآن الترس وأحاديث النبي على الله عليه وسلم ، أمسا ممرفة أسمائهم وحصرهم فأصر صعب لا يحسنه الا عالم متمرس لصد دراية واسعة في سير الصحابة ، ملم بجميع ما نقل من فتاواهم نقلا صحيحا ، وأمثال هوالا عليل والمناه مله الله عليه والمناه ، في الله عليه والمناه ، في الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله المناهم وحصرهم فأصر صعب لا يحسنه الا عالم متمرس لصد في سير الصحابة ، ملم بجميع ما نقل من فتاواهم نقلا صحيحا ، وأمثال هوالا عليل والمناه عليه والمناه ، فأمثال هوالا عليل والمناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم المناهم وحصرهم قليل والمناه المناهم وحصرهم المناهم وحصرهم المناهم وحصرهم والمناه المناهم وحصرهم وحصره وح

ومع ذلك نقد صنفهم ابن حزم حسبما ورد عنهم من الفتيا واعتصر ف أنه قد يفرته بمضهم قال ابن حزم (۱): " وهذا حين نذكر ان شاء الله تمالى اسم كل من روى عنه مسألة فما فوقها من الفتيا

<sup>(</sup>۱) المطلبي ۱۹۲/۰

من الصحابة رضي الله عنهم هوما فاتنا منهم ـ ان كلن فات الأيسير جدا من لم يروعنه أيضا الا مسألة واحدة أو مسألتان والله تمالى التؤيق "•

ولقد قسمهم ابن حزم الى ثلاثة أقسام مكثرون ومتوسطون ومقلون و وسلون و وسلون و وسلون و وسلون و وسلون و المحلى (١):

المكترون من الصحابسة رضي اللب عنهم فيما روى عنهم

- ١ \_ أم المؤامنين عائشة
- ٢ \_ عمرين الخطـاب
- ٣ ـ عبدالله بن عمر
- ٤ \_ على بن أبي طالب
- ه ـ عبدالله بن المباس
- ٢ عدالله بن مسمود
  - ٧ ــ زيد بن ثابت

فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم وقد جمع أبو بكسر محمد بن موسى ابن يعقوب بن أميسر المو متيسسن المأمون فتيا عبد الله ابن عباس في عشرين كتابا ه وأبو بكسسر المذكسور أحد أئمة الاسلام في العلم والحديث •

<sup>(1)</sup> المحلى لابن حسزم ٩٣/٥٠

والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتيما رضيي

- 1 \_ أم سلمة أم الموا بنين
- - ٣ ـ أبو سميد الخدري
  - ٤ \_ أبو هريــــرة
- ه ـ عثمان بن عفسان
- ٦ \_ عبدالله بن عسروبن الماس
  - ٧ \_ عدالله بن الزبيـــر
  - ٨ \_ أبو موسى الاشمرى
    - ٩ ـ سعد بن أبي وقاص
  - ١٠ ـ سطمان الفارســــــى
  - ١١ جابرين عداللــــه
  - ١٢ معاذ بن جسلل
  - ١٣ أبوبكر الصديست

فهم ثلاثة عشر فقط يمكن أن يجمع من فتيا كل امرى منهسم جزا صفير ، يضاف أيضا أليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعسران ابن الحصين وأبو بكرة وعادة بن العامت ومعاويسة بسن أبي سفيان •

والباقون منهم رضي الله عنهم مقلون في الفتيا لا يسروى عن الواحد منهم الا المسألة والمسألتان ، والزيادة اليسيرة على ذلك فقط ، ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزئ صفير فقط بمسد

التقصي والبحث هذو هم رضي الله عنهم ٠٠٠ ثم ذكر قريب

ولقد ذكر هذه الا إسمال ابن القيم في اعملام الموقعيس (١) كأنه موافق على هذا التقسيم وصدق له •

ولقد ذكر أصوليوً الحنفية عند الكلم عن التعارض بين خبر الواحد والقياس بمض الصحابة الذين اعتبروهم متقدميس في الفقد فذكروا (٢) الخلفا الراشدين والمبادلة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كمب وعد الرحمن بن عنوف وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشمري وعائشة رضي الله عنهم أجمعين •

فاذا قارتا بين ما ذكره الا صوليون وبين ما ذكره ابن حزم ووافق عليمه ابن اللقيم نرى أن الا صوليين اعتبر وا أبا موسى الا شمرى ومعاذ بن جبل من الفقها بينما قالوا في أبي هريرة وأنس بن مالك أنهم أقل فقها سنهم و فقبلوا حديث أبي موسى ومعاذ وردوا حديث أبسي هريرة وأدس حين خالف القياس وعدند ابن حزم نرى أن أنسا وأبا هريرة في منزلة أبي موسى ومعاذ فذكرهم جميما مده متوسطي الصحاب

<sup>(</sup>١) اعلام المرقمين ١١١١-١١٠

<sup>(</sup>٢) أصول الشاشي ٨٦ ـ ٨٣ ه شيج المنار وحواشيه ٦٢٢ ـ ٦٢٣ كشف الأسرار ٢/٧٧ ـ ٣٧٨ ه نزهـة المشتاق ٤٣٧ هجاميع الأسرار ه نصول البديع ٢٢٢ ٠

فيما نقل عنهم من الفتيا.

كما أن الخبازى والفنارى (١) ذكرا أبي بن كعب مع مسن يقبل حديثهم وافق القياس أو خالف ولم يذكر ابن حزم اسمه مسع المكثرين أو المتوسطين بل اعتبره من المقلين ، وكذلك ذكر الفنارى حذيفة بن اليمان من الفقها المكثرين واعتبره ابن حزم من المقلين .

وذكر الاحناف الخلفا الراشدين جميعا في منزلة واحدة ه بينسا فرق ابن حزم بيس عسر وعلي وبين أبي بكسر وهسان ه فاعتبسر عسسر وعليها من المكثرين في الفتيها واعتبر أبا بكر وهمان من المتوسطين في الفتيا رضي الله عنهم أجمعين •

أما العبادلة الذين ذكروا في كتب الأصول فالمقصود ومداللت بن عباس و وعداللت منهم (٢) عبداللت بن عباس و وعداللت

<sup>(</sup>١) فصول البديع ٢٢٢ ، جامع الا سرار (غير مرقوم)٠

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ٢٧٨/٢ 6 التوضيح في حسل غوامض التنقيع ٣٣٨-١ شرح المنار وحواشيه ٢٢٢٠

وقال بن ملك في شمر المنار ٢٢٢: " العبادلة جمع عبدل لا أن من العرب من يقول في عبد عبدل ، وفي زيد زيدل ، أو جمع عبد وصفا كالنساء للمرأة كذا في الاقليد .

وجاً في نسبات الأسحار حاهية على شج المنار المسبى بافاضة الأنوار لمحمد أمين بن عمر المدعو بابن عابدين ١٩٦ - ١٩٧ : " قولصه ابن مسعود وابن عباس وابن عمر تفسير للعبادلة ، وهمو جمسح

ابن عسر • وقد اتفق كل من الا حناف وابن حزم على جملهم من المتقدمين والمكثرين في الفتيا •

من هذه المقارنة يظهر أنه قد جرى بعض الاختلاف في اعتبار بمسض الصحابة من المكثرين في الفتيا أو من المتوسطين أو من المقلين • ويرجح هذا الاختلاف الى صحوحة الاستقصاف والتتبع في فتيا كل صحابي وتحديد منزلته في الفقه والاجتهاد •

ومن هنا يتبين مدى الصعرة في هـذا الشـرط الـذى وضعـــه الا حنــاف لقبول روايـة الآحـاد اذا خالفها القياس،

ومن نتائج عدم الاجماع على منسزلة بمضالصحابة الرواة فسي الفقه أن يقبل من جمل منزلتهم مسع الفقها المكثريس خبرهم لذا عارض القياس وأن لا يقبل خبرهم من جملهم مسع المقلين و غيرهم أن هذا الخلاف انما وقسع فسي بمض الصحابة ويمكن حصوهم وفهما قليلون والله أعلم والله العلم والله وال

<sup>--</sup> عدل لفة في عبد وهم عند الفقها هوالا الثلاثة وعند المحدثين أربعة الأخيران وعدالله بن الزبير وعدالله ابن عسرو بن العاص وجمعهم نظما بقوله :

وآبنا عبا سومرو وعسر وابن الزبير هم المبادلة الفرر وذكر في فتح القدير أن هذا الاسم غلب على من أشتهر بالفقم والفتويس الصحابة وعلى هذا يدخل تحته كل من اشتهر بالفقه كابن سمود وزيد ابن ثابت وأبى بن كعب وهاذ وعائشة •

### (ما هـ والمقصود بغير الفقيه عند الحنفية؟)

ان متأخرى العنفية حين ذكروا بهل الخلفاء الراشدين والمبادلة من نقيهاء الصحابة وان أبا هريرة وأنس وأمثالهما غير نقيهاء للسمي معلقا وانسا قصد والقصور نقيهم عسن يقصدوا نعني الفقه عنيم معلقا وانسا قصد والقصور نقيهم عسن الأولين وما يبين هذا المعنى قول السرخسي (١): " فالمعسروف أى المعروف بالرواية وهو ضد المجهول بنوعان ومن كان معروف بالفقه والرأى والاجتهاد وون كان معروفا بالمدالة والخيط والحفيظ والتفه قليل الفقه " وقال الخبارى (٢): " والثاني من عرف بالمدالة والخبط والمعرف بالفقه على الفقه عالى الفقه عالى الفقه عالى الفقه وقال الدهلوى في شمين أن المقصود من عدم الفقه عليه عرف بالمدالة والخبط دون الفقه النار (٣): " دون الفقه سائم والمبادلة " وقال شي الثقلين (١) أى بالنسبة الى نقيها المائي هريرة وأنس رضي الله عنيما وأولا يكون معروفا بالفقه سوا كان له حظ منسه ولكن لم يشتهر به كأبي هريرة وأنس رضي الله عنيما وأولا يكسون "

<sup>(1)</sup> شرح كتب محمد بن الحسن ١٨١٠

<sup>(</sup>٢) جامع الا سرار للخبارى (مخطوط غير مرقسم)٠

<sup>(</sup>٣) افاضة الأنوار ٢٩ - ٢٠

<sup>(</sup>٤) تغيير التنقيح في الأصول لشمس الدين أحمد بن سليمان المشهور بفتي الثقلين ١٤٤٠

وأشال هذه النقول كثيرة ، وكلها توضح مقصودهم من عدمالفقه الذى نسبوه لبعض الصحابة ، فهم يريدون به قصور فقههم بالنسبة لفيرهم من الصحابة الذين أوتوا من الفقه والفهم لمعاني الأحاديث ما لم يو ت غيرهم .

ولما كان التمبير بسعدم الفقه يوعي بشي من الازدرا نسبه اليه البزدوى واعذر عنه اجلالا لمنزلة الصحابة رضوان اللسب عليهم أجمعين ، وفي ذلك يقبول شاج البزدوى (١): "نسب هذا الكلام الى نسبة عدم الفقه لبعض الصحابة ورد حديثه اذا خالف القياس لما أوهم أنه ازدرا ببعض الصحابة وطعسن فيهم بالفلط وعدم الفهم كما ترى اعتذر عنه أى البزدوى بقوله: وانما نصني بما قلناه من قصور نقمه الراوى قصوراً عند المقابلسة بما هو فقه لفيط النبي عليسه السلام ، فأما أن نمني به الازدرا أى الاستخفاف بهم فمعسان الله عن ذلك " •

فاذا ثبت هذا وتبين أن المقصود بنفي الفقه عن أبيي هريرة وأمثاله أنه اذا ما قدورن نقههم بفقه الخلفاء أو العبادلية وأمثالهم كان قليلا ، اذا ثبت هذا المعنى وجب حمل جميسي

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/ ٢٨٠٠

<sup>6 3 7 7</sup> The Holling ()

المبارات التي وردت في كتب الأصول على هذا الممنى ، وأن كائبت في ظاهرها تفيد نفي الفقه كلية ·

وما يستفيده الباحث هنا أنمه لا يجب التسرع في أخن عارات علمائنا الاجلام على طواهرها قبل التأكد من معانيها والبحدث عن حقائقها وهاصدها وأوضح مثال على هنذا مسألتنا التي نحدن بصددها والذي يقبرا عارات العلمام يظن للوهلة الأولى أنهين الفقه كلية عن أبي هريسرة وأمثاله من الصحابة فظاهر عاراتهم تدل على ذلك مثل قول البزدوي (١): " وأما روايدة من لم يعرف بالفقه ولكنه معروف بالعدالة والضبط مثل أبي هريسرة وأنسس " ومثل قول الشاشي (٢): " والقسم الثاني من الرواة هسم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوي كأبي هريسرة وأنسس" ومثل قول صاحب التوهيج (٣): " والمعروف - أي من السروة والنس " ومثل قول صاحب التوهيج (٣): " والمعروف - أي من السرواة وهوضد المجهول - اما أن يكون معروفا بالفقه والاجتهاد كالخلف المواقد المجهول - اما أن يكون معروفا بالفقه والاجتهاد كالخلف المواقد المجهول - اما أن يكون معروفا بالفقه والاجتهاد كالخلف "

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/٩٧٢٠

<sup>(</sup>٢) أصــول الشاشي لنظام الدين الشاشي ٨٢ ـ ٨٣ ٠

<sup>(</sup>٣) التوضيح في شميج غوامض التنقيم ١-٩٣ • تقويمم الأدلمة للدبوسي ٢٤ - ٢ • التبيين شمج المنتخب لابن العميد (غير مرقم) •

وأمثال هذه المبارات كثير وكلها تدل في ظاهرها على أن أباه هريرة وأنسا وأمثالهما رضي الله عنهم ليسوا فقها ولكن كما بينا آنفا أن أبا هريسرة وأنسا وأمثالهما لسميعا من الفقع ولكنهم بالمقارنة مع الخلفا والمبادلة وأمثالهما يمتبرون قليلي الفقع والنها للهم أن يرزقنا الفهم الصحيح ويوفقنا للقول السديد والله تمالى أعلم والفهم الصحيح ويوفقنا للقول السديد والله تمالى أعلم والمناه

# ( منزلة أبسي هريسرة )

عرفنا فيما سبق أن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في قوة الفقه ه وذكرنا أن المعيار لذلك هو مقدار ما نقل الينا بالطرق الصحيحة من في في المعيام وتوصلنا الى أن هناك بمضالصحابة مست قل فقيهم لم يقبل متأخرو الحنفية حديثهم اذا خالف القياس وانسد باب الرأى هورأينا أن وجهات النظر اختلفت في تقييم بمضالصحابة فقد يقول البعض في صحابي انه مكثر ويقول آخرون انه متوسط ويقول غيرهم انه مقل ومع هذا فقد ذكرنا أن الذين وقع فيهم الخلاف قليلون وأن أخبارهم التي وردت خلاف القياس قليلية و

والذى يبهنا في هذا الموضوع هو أبو هريرة رضي الله عنه ه فلقد روى عددا كبيرا من الأحاديث ه وجز كبير من الأحكام الشرعة مبنيسة على ما رواه بالطرق الصحيحة عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم ه فينبغي ألا يتساهل في أمره ه ويجب ألا يفهم ما قبل فيه فهما خاطئاه فكون بعض الحنفية لم يعتبروه على درجة من الفقه تجمل حديثه مقدماعلى القياس هد المعارضة في بعض الحالات لا يتمني التقليل من شسأنسه وشأن حديثه هفوقوع التعارض بين الحديث الصحيح والقياس الصحيسح بينهما قليل جدا وأمثلته معدودة و

ثم ان كثيرين لم يسلموا ببقلة فقده أيسي هريرة بل جزموا بأند كان من فقها الصحابة الذيسان كان نوا يستفتونه وأند لا يقل منزلسة عن أبي موسى ومعاذ وغيرهما من الصحابة الذين قدم الحنفيسة حديثهم على القياس عند التعارض وقد رأينا أن ابن حسزم جعسسل أبا هريرة في منزلة متوسطي الصحابة في الفتياه وأنه نكره مع أبسي

ومن اعتبر أبا هريرة من فقها الصحابة المعتبرين شاج البزدوى حيث قال (١): " على أنا لا نسلم أن أبا هريرة رضي الله عند من قليها ولم يعدم شيئا من أسباب الفقد والاجتهاد وقد كان يختي في زمان الصحابة وما كان يفتي في ذلك الزمان الا فقيد مجتهد وكان من علية أصحاب رسول الله عليه وسلم له بالحفظ فاستجاب ورضي عنهم وقد دعا النبي على الله عليه وسلم له بالحفظ فاستجاب الله تمالى له حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه وقال اسحاق الجنظلي ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث روى أبدو هريرة منها ألفا وضمائة وقال البخارى روى عنه سبمائة نفر (١) من أولاد المهاجرين والانصار وقد روى جماعة من الصحابة عنه فسلا

فمع أن البردوى وشارحه ذكرا مذهب الحنفية في رد حديدت من لم يشتهر بالفقه اذا خالف القياس ، واهبرا أبا هريرة مدن هذا النوع مدن المحدثين وضربا لذلك شدل بحديث

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٣٨٣/٢ ـ ٣٨٤٠ وكذلك ذكرفي شيح المنار لابن ملك٢٢٦

<sup>(</sup>۲) يريد بنفر الفرد الواحد ولا يريد بها معناها اللفوى وهو اثنان فأكثر ه والصحيح أن يقول سبعمائة شخص هوذكر قريبا من هذا الكلام صاحب جامع الأسرار لمحمد بن أحمد الجنازى •

المصراة الذى رواه أبو هريرة ولم يعمل به الا عناف مع ذلك كله نجد الشاج في النهاية لا يستسيغ رد حديث أبي هريرة بالقياسة وطل لذلك بملتيس احداهما عدم التسليم بأنه غير فقيه والثانية أنه على فرض أنه غيسر فقيه لكنه حافظ دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفسط ودعوته عليه السلم لا ترد هفلا يمكن أن يغير في الحديث وانها يرويسه

ومن اعتبر أبا هريرة رضي الله عنه نقيها صاحب نواتح الرحموت حيث قال (١): " وفيه تأمل ظاهر داى كون أبي هريرة قليل الفقد ويرد حديثه اذا خالف القياس دفان أبا هريرة نقيه مجتهد لا شكيل في نقهم ه فانه كان يفتي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومده هوكان يمارض قول ابن عباس ونتواه كما روى في الخبر الصحيح أنه خالف ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها حيث حكم ابن عباس بأبعد الا جليدن وحكم هو بوضع الحمل ه وكان سلمان يستفتى منه هفهذا ليس من الباب في شمين وضي بعض شمروج الا صول للامام فخر الاسلام قلل البخارى روى عنه سبعمائة نفر من أولاد المهاجريسن والا نصل فان في عنه حماعة من المحابة ه فلا وجده لرد حديثه فتأسل فان في

فقد بين صاحب فواتع الرحموت بأن أبا هريسرة رضي الله عنسه كان ندا في الفقد وفهم النصوص لكبار الصحابة في الفقد مشسل

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد الانصاري ١٤٥/١٤٦-١٤١٠

ابن عباس، فممارضته اياه في عدة الحامل المتوسي عنها زوجها وفي مسائل كثيرة غيرها تدل على مشاركته الفقهية ومقدرته على الاستنباط مثل أبسن عباس وأمثاله ولولم يكن كذلك لما تطاول وتحدى حدوده ، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يضمون أنفسهم في غير مواضمها .

ويقول السرخسي (1): " فان أبا هريرة رضي الله عنه من لا يشك أحد في عدالته وطول صحبته مع رسول الله على الله عليه وسلم حتى قال له : زر "غيا تزدد حبا وكذلك في حديثه وحسن حفظ وضبطه و فقد دعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك على ما ورد عنه أنه قال : يزعمون أن أبا هريرة يكثر الرواية واني كست أصحب رسول الله على الله عليه وسلم على ملا بطني والا نصار يشت غلون بالقيام على أموالهم والمهاجرون على تجارتهم فكت أحضر من يبسط منكم ردا و حتى أفيض فيه مقالتي فيضمها اليه شمس من يبسط منكم ردا و حتى أفيض فيه مقالتي فيضمها اليه شمس على الله عليه وسلم فقال المناه فيسطت بردة كانت على "فأقاض رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله شمس عليه وسلم عليه وسلم قالت فيضمها اليه شمس عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه الله فيسلم عليه وسلم عقالت في فأقاض رسول الله عليه وسلم عقالت في فانان رسول الله عليه وسلم عقالت في فانان وحدى فيا نسيت بعد ذلك

فهذه الرواية تفيد بأن أبا هريرة من الحفظــة الذيـــن لا يـرد عليهــم النســان ولا يحتمـل منهــم تفييــر الالفاظ فهــم

<sup>(</sup>١) شرح كتب محمد بن الحسن للسرخسي ٢٨٢٠

يسروون كما يسممون ، وذلك بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ وعدم النسيان •

نخلص ما سببق أن هناك من الملما من يرفض تماما جمل أبي هريرة من الرواة الذيب يرد خبرهم اذا خالف القياس ، ويضعونه في منزلحاها ، وذلك بفضل طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ، ودأبع على حفظ سنت عليه الصلاة والسلام ، ودعائه له بالحفظ ، وبلوغه فسي الققه درجة تجعل حديثه يقدم على القياس .

ولا شك أن هذا الفريق من العلما هم أقرب للصواب من غير هم و وحسبنا شهادة أصوليي الأحناف أنفسهم فقد مالوا الى ذلك •

والله الهادي الى سنواء السبيل

### الفصل الثالسث

# (أدلـــة الحنفيــة)

تقدم أن غلبية الحنفية للديوسي وابن أبان واكتر المتأخرين للمسوا الرواة الى قسبين عمروف بالفقه والاجتهاد عومروف بالروايسة دون الفقه واعتبروا رواية القسقيه مقدمة على القياس الممارض لهسا عوضلوا في رواية غير الفقيمة اذا عارض هبره القياس والمعارض للمسا

والذى سأعرضه الآن هو مجمل للأدلة التي ساقوها في كتبه والتي تثبت تقدم الخبر على القياس ، وترد مذهب من قال بتقديم القياس على الخبر مطلقا •

ثم أذكر بعد ذلك أدلمة من فصلوا في خبر غير الفقيم والمسوغات التي ذكروها لجمل رواية غير الفقيم وأدلتهم فلي رد رواية الفقيم ذكروها و وأدلتهم فلي واد رواية غير الفقيم اذا عارض القياس ضمن الشروط التي ذكروها و

ثم أذكر ما قاله الملتزمون من فقها الأحناف بقبول رواية كل عدل ضابط ، فقيها كان أو غير فقيم وافق خبره القياس أو خالفه •

والله أسأل التوفيق والسداد •

وقد يؤخذ على البدئ بسرد أدلة الأحناف في تقديم الخبر على القياس و اذالادلة فيها واضحة وقد من طرف منها في الجواب على أدلة المالكية والا جدر في هذا المقام تفصيل الأدلة لمن قدم القياس على خبر غير الفقيه و فهذا محور الكلام في مذهب الحنفية و والموضع الذي يهسم الباحث و فمن أجله تحاصل على الحنفية من تحامل و فسب اليهسسم

ترك السنن واتهمهم باتباع الأهوان ولكني رأيت أن أبدأ بذكر أدلـة تقديم الخبر على القياس لأسباب منها أن معظم من كتبها في هذه المسألـة من الحنفية قد بدأوا بذكر أدلة تقديم الخبر على القياس وفصلوا فيهــا ور دوا على من قدم القياس على الخبر و فان امهات كتب أصول الحنفيــة مثل تقويم الأدلة وكشف الأسسرار وأصول السرخسي والتي التزم أصحابهـا بمذهب تقديم القياس على خبر غير الفقيه عند انسداد باب الرأى ودافمون عنه ه حين بدووا بهذا الموضوع قدمون الكلام عن تقديم الخبر على القياس على الخبر مطلقاه

ومن أمثلة ذلك قول البزدوى (١): " وحديثهم الى الفقها مسن رواة الصحابة حجة ان وافق القياس أو خالفه و فان وافقه تأيست به و وان خالفه ترك القياس به و وقال مالك (٢) رحمه الله فيما يحكسى عنه : بل القياس مقدم عليه أى خبر الواحد سبوا كان الراوى فقيها أو غير فقيها لا ن القياس حجمة باجماع السلف وفي اتصال هذا الحديث شبهة و والجواب أن الخبريقين بأصله وانما دخلت الشبهة في نقلصه والرأى محتمل بأصله في كل وصف على الخصوص فكان الاحتمال في الرأى أصلا وفي الحديث عارضا ولا ن الوصف في النص كالخبر و والرأى والنظر فيمه كالسماع و والقياس عمل به و والوصف ساكت عن البيان بنفسه و فكسان

<sup>(</sup>۱) كشف الا سرار ۲۷۷/۲ ــ ۳۷۹ ( من كلام المتن ) ولا يتسع المقام لذكسر أمثلة كثيرة ، ويمكن الرجوع لا صول السرخسي ١/٣٣٨ ـ ٣٣٩ وأصول الشاشي ٨٣٨٨ وتقويم الا دلة ٤٧ــ ، ٥٠ ــ ،

<sup>(</sup>٢) تبين فيما سبق أن هذه النسبة للامام مالك غير صحيحة •

الخبر فوق الوصف في الابانة ، والسماع فوق الراًى في الاصابة ، ولم ـــنا قدمنا خبر الواحد على التحرى في القبلة فلا يجوز التحرى معه " •

ولسنا في صدد تقصيل الأدلة ولكن المقصود هسنا بيان أن البزدوى دلل على أن الخبسر في أصله أقوى من القياس وأرجح •

ومن الأسباب التي جملتني أقدم الكلام في أدلة الحنفية في تقديم الخبر على القياس، بيان أن الحنفية حين قالوا بتقديم القياسعلى خبر غير الفقيم في بعض الحالات لا يمني أنهم نبذوا الخبر وعلروا بمجرد القياس فلوكان ذلك صحيحا لما تكلفوا هذا الجهد في التدليسل على أن الخبر مقدم على القياس والرد على من قدم القياس على الخبر .

وسبب آخر أيضا هوانه من خلال هذه الا دلة يظهر أنها التعرض تدور حول اعتبار أن القياس هو القياس المصطلح عند الا صوليين دون التعرض للمنى الثاني للقياس وهو القاعدة المامة والذى ترجع أنه المصلح أساسا في هذا الخلاف وليس المقصود القياس بالمعنى المصطلح •

وستظهر هذه المعاني بصورة أجلى عند سرد الادلة فيما يأتسي

# (الدلمة الحنفية في تقديم الخبر على القياس)

يمكن تقسيم الأدلة التي ذكرها الحنفية لاثبات تقديم الخبر علــــى القياس الى ثلاثة أقسام:

- ب\_ الاجماع ٠
- ج ـ النظــــر،

#### أميا النسيس :

فقد استدلوا (۱) بحدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه حیسن ارسله رسول الله علی الله علیه وسلم الی الیسن قاضیا افساله بم تحکم یا معاذ قال بکتاب الله اقال فان لم تجد ؟ قال فبسسنة رسول الله علیه وسلم ، قال فان لم تجد ؟ قال الله علیه وسلم ، قال فان لم تجد ؟ قال الهمد رأیی ولا آلو ، فأقره الرسول علیه الصلاة والسلام .

وهذا الحديث (٢) صريع في تأخير الاجتهاد والقياس نصوع منه

<sup>(1)</sup> التحرير لابن الهمام وتيسير التحرير الأمير بادشاء ١١٨/٣٠ فصول البديع لمحمد الفنارى ٢٢٢٠ •

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث بمنطوقه صريح واضح ولا يمكن البحث فسيه من جهة دلالته على تقديم الخبر على القياس، انها البحث من ناحية سنده ومعناه •أسا من ناحية سنده فمعلوم أن هذا الحديث من الاحاديث الضميفة السند ولكن الا مسة تلقته وعلت به فارتفع الى مرتبة الاحاديث الحسنة التي يعمل بها • وهذا الانتقال الى الحسن عن طريق تقبل الا مة له لا يقره به سنض الملما في الحديث فهم يرون أن السند متى كان مرضعيفا فلا يرتفع الا أن

عن الخبر هويدل دلالة واضحة على أن السنة وخبر الواحد نوع شها فصوق منزلة الاجتهاد وأنه لااجتهاد مع النص

-- يتقوى بمثله حسب شروط مصطلح الحديث • هذا من ناحية السـند المعنى فقد تكلم فيه ايضافيقيل ان معناه غير صحيح ، ووجه أما من ناحية رعدم الصحة فيه أن القرآن الكريم لا يمكن أن ينفصل فـي تشريعه عن السنة المطهرة ولا يمكنا أن نعتبر كل واحد منهما مصدرا للتشريع منفصلا عن الآخر ، بل هما وحدة تشريعية متكاملة ولا يمكن لقاض مهمسا بلغ من النباهة والفطنة أن يحكم بمجرد الرجوع الى القرآن حتى ولوكسان الحكم الذى يريده موجودا فيه بل ان حكمه سيهقى ناقصا ما لم يرجـــع الى السنة الصحيحة ويجمع اليها آيات القرآن ثم يعمل اجتهاده لاستنباط الحكم الصحيع • وهذه مسألة بدهية في ذهن كل مثتفل في علوم الشريمة وخاصة من مارس الا حكام الفقهية ، فالنص القرآني لا يفيد الحكم التـــام الا" بمد الرجوع الى السنة ومن ثم لا بد" من اعمال الاجتهاد الذي يحتاج الى عقلية فقهية لاستباط الحكم ، وشواهد ذلك كثيرة في مسائل الفقد، وكان الجواب الصحيح لسوال الرسول عليه السلام حين ساله بم تحكهم أن يقول بكتاب الله وسنة رسوله فهما مصدر التشريع والاحكام ولايعني هذا أن نجمل السنة في منزلة القرآن من حيث البيان والثبوت والاعجــازه فالقرآن كلام اللَّه تعالى لا يدانيه كالم سواه ولموأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سأل معاذا عن منزلة كل من القرآن والسنسة والاجتهاد لكان جوابه صحيحاً ، أما في مجال التشريح للأحكام فالكتاب والسنة وحدة متكاملة ، خاصة وأن معاذا رضى الله عنه كان يسمع الأحاديست من الرسول عليه السلام أو من الصحابة رضوان الله عليهم 6 فألسسنة بالنسبة له لا تمتبر ظنية بل هي قطعية الثبوت •

فاذا أخذنا بهذين الاعتبارين \_ الضعف في السند والضعف في الممنى كان هذا الخبر غيرصالح للاحتجاج •

وهذا الرأى قد يبدو لأول وهلة رأيا غريبا شاذا ، ولكني عندما تدبرت فيه وجدت أنه ليس بحيدا عن الصواب .

#### أماء الاجماع:

فهو ما نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من أخبار تفيد أنهم كانسوا يتركون آراء هم واجتهاداتهم عسند ورود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثم لم يمترض عليهم أحسد فيكون ذلك من قبيل الاجماع السكوتي •

ومن الا خبار التي تفيد هذا المعنى:

- 1 \_ ما ذكره شارج البزدوى (1) من أن أبا بكر رضي الله عنه نقض حكما حكم فيه برأيم لحديث سمعه عن بلال •
- ٢ ـ وترك عبر رضي الله عنه رأيه في الجنين هوفي دية الأصابه عبد بالحديث حتى قال كدنا نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم •
- ٤ \_ وترك ابن عبر رضي الله عنهما رأيه في المزارعة بالحديث السندى سمعه من رافع بن خديج ٠
- ه \_ وفقض عمر بن عبد المزيز ما حكم به من رد الفلمة على البائم عنسد الرد بالميب بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخسراج

<sup>(</sup>۱) كشف الأسرار ٣٧٨/٢ ومن الفريب أن الشارج لم يذكر الحكم الذي حكم به أبو بكر رضي الله عنه عولم يذكر الحديث الذي رواه له بلال فنقضيه حكمه •

بالمضان (١).

وأمثال هذه الروايات كثير وكلها تفيد أن المحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين كل الحرص على تنفيد السنة متى وجدت وترك آرائهم هوهذا بلاشك أمر طبيعي لا يخالف فيه أحد •

ولمعترض أن يقول أن خبر الواحد زمن الصحابة بختلف في حجيته عسن زمن من بعدهم عفر النباب الصحابة كأن الرواة يروون ما سمعوه من النباب عليه السلام أو من أحد الصحابة علما فيما بعد فقد أصبحت سلسلت الرواة طويلة ولا بدر من التدقيق في كل راو على حدة عوهذا يضعف الثقة بالحديث عولى هذا فالمقارنة بين عمر الصحابة والعصور التي بعده في صحيحة عواخذ الصحابة بالأخبار يختلف عن أخذنا اياها والمحابة بالأخبار يختلف عن أخذنا اياها والمحديث على المحديث الم

والجواب على هذا أن أخذ الصحابة للأخبار وأخذنا لها كله من قبيال الآحاد المبني على غبة الظن ه ولفلبة الظنن مراتب عدة هفلا شك أن غبة الظن الحاصلة عند الصحابة من رواية بمضهم لبمض أقصوى مسلسن غلبة الظن الحاصلة للرواة من بمدهم ولكن كلمه من قبيال الظن الفالب الذي أمرنا بالأخذ به وترك الصحابة آراً هم لهذه الأخبار الصحاح .

ذكرنا أن هذه الروايات التي وردت عن الصحابة اعتبرت اجماعا سكوتياً لا نده لم يعترض عليها أحد ه ولكن الخصم أقام اجماعا سكوتيا آخر مقابل هذا

<sup>(1)</sup> لم أفصل في هذه الروايات من حيث السند والممنى لأن ذلك يطول والفرض من ذكر ها هنا بيان اهتمام الحنفية بالسنة واحبارهم أن الأصل تقديمها •

الاجماع حيث أورد روايات عن ابن عباس وعائشة وغيرهما (١) تفيد أنه لمردوا أحاديث لابي هريرة وغيره تخالف القياس ولم ينقل الاعتراض طيه لمنقابل الاجماعات وقيت الدعوى بغير دليل ه الا" أن يأتي ما يقوى أحسد الاجماعين فيقدم على الا خسر .

### أما النظر فاستدلوا به من وجسوه:

أولها: أن الخبريقين (1) بأصله لا نسه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا احتمال للخطأ فيسه وانما الشبهة في طريقه وهو النقل ولهذا آرتفعت الشبهة كان حجسة قطعا بمنزلة المسموع مسنه عليسه السلام أما القياس والرأى فالشبهة والاحتمال في أصلسه لا نسا لا نملم يقينال ثبوت الحكم المنصوص باعتبار هذا الوصف من بين سائر الا وصاف ، أيكسل وصف من أوصاف النصيحتمل أن يكون هسو المو ثر في الحكم ويحتمل ألا يكون فكان الاحتمال الثابت في الا صل أقوى من الاحتمال الثابت في الطريق بمسد المتيقسن بالا صل ، فكان الاحتمال الثابت في الا صل أقوى من الاحتمال الثابت في الخراولي والخبر أولى والحتمال الثابال هنو الخبر أولى والخبر أولى والمنابد والخبر أولى والمنابد والمنابد والخبر أولى والخبر أولى والمنابد والمنابد والمنابد والمنابد والمنابد والخبر أولى والمنابد والمنابد

<sup>(</sup>۱) ورد تفصيصل هصده الروايات في الكالم عن حجة المالكيسة وكما مصر ليسس المقصود هنا المناقشة أو السرد وانسا سيسرد أدلة الحنفيسة والتعليق عليها تعليقا خفيفا و

<sup>(</sup>٢) كشيف الأسيرار ٢٧٩/٢ ، أصول السرخسي ٣٣٩/١ أصول الشاشي ٧٢ ، تيسير التحرير ١٢٠/٣ .

وهذا الدليل في ظاهره سليم وواضح ولقد ذكره أغلب من تكلم فـــي هذا الموضوع من أصوليسي الأحناف ولم يهمله الأقليلون •

ولكنه في حقيقته يرد عليه أمور كثيرة ، ومح ذلك لم يتصدد للرد عليم الا قليلون •

ويان ما يرد عليه فيما يلي: لا شك أن الخبر في أصله يفيد العلم من ناحية ثبوته اذ أنه كلام المعصوم ه كما أنه لا شك في أن القياس في أصله بهاجتهاد إلا هفهمنده المقدمة مسلم بها أما المقدمة الثانية وهسي أن كل ما كان في أصله يقينه ثم تطرق اليه الظن كان أقوى مما كان فسسي أصله ظمناه فهذه القاعدة لم يقل بها أحد وليسهناك دليل على صحتها ه بل المعروف أن المبرة بما عليه الدليل أخيرا سوا كان في أصله يقينسا أو ظمناه وفي ذلك يقول الكمال بن الهمام (٢): " ويجاب بأن المعتبسر الحاصل الآن وهو مظنون " أى العبرة بما عليه الخبر الآن بصرف النظسر عمل كان عليه في الأصل هو عاله الآن أنه مظنون فيحكم عليه بأنه كسائسر الظنون ه ولا يزيد في قوة غلبة الظن فيه كونه يقينا في أصله واصله والمناه في قوة غلبة الظن فيه كونه يقينا في أصله و الطنون والمناه والمناه في قوة غلبة الظن فيه كونه يقينا في أصله و المناه في قوة غلبة الظن فيه كونه يقينا في أصله و المناه والمناه و المناه و ا

<sup>(</sup>۱) لقد فصلت في هذا الدليل مسع أنسي ذكرت أني لسن أفصل فسسي هذه الأدلية هينا ، وذلك لاأنه مسن الادلية التي انفسسرد بها الاحناف واعمدوا عليها في هذا الموضوع ، وقد لا يسرد مسرة أخسرى فرأيت أن أفصل هينا حتى لا يفوت الكلام عنه .

<sup>(</sup>۲) تيسير التحرير ۲/۱۲۰۰ •

والذى يو كد هذا المعنى ويوض أنه لا عبرة بأصل الدليل أن الخبسر اذا رواه المدل الضابطكان موجبا للمملل به ه ولوكان الراوى ناقص الضبط قلت منزللت الى الحسن بدل الصحة ه ولوكان الراوى ناقصالمدالسن نزل الخبر الى الضعف ولم يعد ملزما للممل ه أما اذا أصبح السراوى كسذابا لم يجزنسه الخبر للنبي عليه السلام فالمبرة اذا بما يوول اليه الخبسر لا بما كان عليه ٠

ومن العجيب أن نحكم بأن الخبر أقوى من القياس لا أن أصل الخبسر يقين ه بينما الواقع أنا نحكم على أصل الشيئ من حاله التي هو عليها فلا ينسب الخبر الى الرسول عليه السلام الا بعد التأكد من أن سنده صحيح هونميز بين الا حاديث قوة وضعفا بحسب حالها التي هي عليها الاتن ٠

فالحاصل أن الترجيح بأصل الشيئ غير معتبر وانما المعتبسسر حاله الآن فان كان مظنونا فلا يزيد من ظبة ظنه كونه في الأصل مقطوعا به ، وانما الذي يزيد في قوته أن يكون طريقه الينا طريقا قوياً

#### الوجه الثاني من أوجمه النظمر:

بالمقارنة بين القياس والخبسر من حيث المقدمات ومحال الطسسن في كل منهما نجد أن محال الظن في القياس أكثر منها في الخبسر وسسا كانست محال الطسن فيمه أقل كان همو الأقسوى والمقسدم عنسسد التمارض •

ولقد أجسرى هدنه المقارنسة من أصوليس الحنفيسة

كثيرون (١) ويمكن اجمال ما ذكروه فيما يلي :-

نجد أن التمسك بالقياس يحتاج للاجتهاد في عدة أمور هــي:

- ١ \_ ثبوت حكم الأصل ٠
- ٢ \_ كون حكم الا صل معللا بعلمة ما وليس من الا حكام التعبديسة
  - ٣ ـ تحديد الملة التي علل بها الحكم ٠
  - ٤ \_ كون هـذه العلة موجودة في الفرع •
  - ه ـ عدم وجود المانع في الفرع المعارض للوصف
    - فمحا اللاجتهانفي القياس خمسة

أما التمسك بالخبر فيحتاج للاجتهاد في أسور هي:

- ١ ـ عدالة السراوى •
- ٢ ـ ضبط السراوي ٠
- ٣ ـ دلالة المتسن على الحكم •

فنجد أن محال الاجتهاد في الخبر ثلاثة •

وطيه فان تمدد احتمالات الخطاء مقرون بتمدد الاجتهاد ، وما أن محاله في القياس أكثر فالظن فيه أكثر فيكون الخبر مقدما عند التمارض •

<sup>(</sup>۱) أنظر تيسير التحريسر ٣/ ١١٨ ـ ١١٩ وكشف الأسرار ٢/٩/٢٠

والحق أن تحديد محال الظن في كل من القياس والخبر على هذه الصورة غير دقيق هذما قد يعتبره البعض نقطة واحدة يفرعها آخرون الى عصدة نقاط وهنال ذلك أن البزدوى (١) حين ذكر مقدمات الخبر التي يثبصت بها و ذكر في مقدمة واحدة ثبوت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلم المنا يكن أن تجعل هذه المقدمة مقدمتين وكأن يقول عدالة الراوى ويعتبرها مقدمة وضبط الراوى ويعتبره مقدمة أخرى كما ذكرنا قبل قليل صوبهسذه الطريقة يمكن جعل مقدمات الخبر ستة أو سبعة و وذلك اذا اعتبرنا عدم النسخ مقدمة وعدم المعارضة من دليل أقوى مقدمة وحدم التخصيص مقدمة أيضا و وغير ذلك (٢) ولذلك فائم عند المقارنة يجب أن يكسون المقارن دقيقا ونصفا فاذا فصل في مقدمات الخبر عليمه أن يفصل فسسي مقدمات القياس أيضا و

وهذا لا يمنع من القول بأن الأمور المجتهد نيها في القياس أكتسر من الأمور التي يجتهد فيها في الخبر وخاصة اذا كان حكم الأصل ثابتا بخبر الآحاد فانسه عند ذلك تنضم مظان الخبر الى مظان القياس.

والقائلون بهذه المقارنة أغفلوا شيئا قد يكون لم تأثير فصص هذا الموضوع ، فقد أخذوا بكثرة الاجتهادات والظنون من ناحية الكصم ، ولم يأخذوا بالاحتمار نوعية هذا الاجتهاد ، فليس الاجتهاد فصص

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/ ٩٧٣٠

<sup>(</sup>۲) يمكن الرجوع الى تيسير التحريسر ۱۱۸/۳ ـ ۱۱۹ فالكسلام هناك أكثر تحريراً •

اختيار علة مساسبة كالاجتهاد في عدالة راوير من الرواة هوليوسس الاجتهاد في دلالة ألفاظ الخبرعلى الحكم كالاجتهاد في صحصد دوران العلة مع المعلول • فان بعض الاجتهادات تتطلب جهدا طويسلا ودراية خاصة في حين أن بعضسها الاتخر لا يحتاج لعلم غزير وتخصص عميسق •

فمجرد التوصل الى أن مقدمات القياس كثيرة وأن مقدمات الخبر قليلسة لا يكفي لتقديم أحدهما على الآخر وجمسع جميع العوامل المؤ شرة لتغليب أحدهما على الآخر و

# الوجه الثالث من أوجمه النظر:

عبروا عنه بقولهم : " ولا أن الوصف في النص كالخبر ، والسراى والنظر فيه كالسماع ، والقياس عسل به ، والوصف ساكت عن البيان ، والخبسر بيان بنفسه ، فكان الخبر فوق الوصف في الابانسة ، والسماع قوق السرأى في الاصابة ، ولهذا قدمنا خبر الواحد على التحرى في القبلسة فسسسلا يجوز التحرى مسه "،

والحت أنبي لضعف على وقلة مارستي لم أستطع أن أقت على بيان هذه المبارة بسهولة فالتشهبيات التي وردت فيها تحتاج الى مارسة يفتقدها أمثالي • وسأنقل نص شرحها الذى ذكره الشاح ثسم

<sup>(</sup>۱) هذا النص من كلام البردوى في كشف الأسرار ٢٧٩/٢ وذكر مثله في

أحاول توضيح المقصود منها بما ييسره الله و يقول شاج البزدوى (۱):

" قولمه (ولا ن الوصف في النص كالخبر) أى الوصف الذى عينسه لتمليق الحكم به بمنزلة الخبر من حيث إن الحكم بضاف اليه كالخبر ووالنظر فيه أى التأمل والوقف على تأثيره بمنزلة سماع الخبر من الراوى و والقيساس عمل به أى تمدية الحكم بواسطته الى الفرع وهو العمل بذلسك الوصف بمنزلة العمل بالخبر والوصف ساكت عن البيان أى عن اثبات المدعى نصا الأن القياس انما جعله شاهدا على الحكم بضرب اشارة مسسن الشرع و والخبر بيان لنفس الحقيقة لا نه ناطت بالحكم فكان أقسوى من الوصف في الابائة أى في اظهار الحكم واثباته والسماع فوق السرأى في الابائة أى في اظهار الحكم واثباته والسماع فوق السرأى في الاصابة اذ لا يجرى في المحسوسات ولا كذلك الرأى فلا يجوز ترك القوى بالضعيف " والمضيف " والمضيض والمضيف " والمضيض والمضيف المضيف " والمضيض والمضيض والمضيف " والمضيض والمضيض

وعلى ضواهذا الشيخ يمكن القول بأنهم أجروا مقارنة بين الخبر والقياس وكانت المقارنة بين أجزاء من الخبر والقياس بينها تشابه في وجه من الوجود :

فشبهوا الخبر بالوصف الذى هو العلة التي على بها حكم الا صل الموجود في النص المشبه به و بجامع أن كلا منهما يضاف اليه الحكم •

وشبه السماع من الراوى عند رواية الخبر بالنظر والتأسل في الوصف الذي اختير لتمليل الحكم ، ومدى تأثيره في الفرع ، ولم يذكر وجــــه

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/٩٧١٠

الشبه بينهما الا أنه يمكن أن يقال أن الجامع بينهما هو تثبيت الحكس ، اذ أن الحكم لا ينتقل الى الفرع الا بعد النظر في الوصف والتأكد مسسن تأثيره في الفرع وكذلك لا يعتبر الحكم في الخبر الا بعد حصول السسماع من الراوى •

وشبه الممل بالخبر بالقياس الذي هوعلية تمديدة الحكم من الأصل الى الفرع بواسطة هذا الوصف •

ونتيجة هذه التثبيهات الثلاثة أنه في التثبيه الأول الذى قـــورن فيه بين الخبر والوعف ظهر أن الوصف أضعف من الخبر لأن الوســف ليس صريحا في الحكم ، فالمجتهد استخرجه من اشارة الشارعاليه ، أمــا الخبر فهو صربح بالحكم ، وفي التشبيه الثاني الذى قو رن فيمه بيـــن السماع من الراوى وبين الاجتهاد والنظر في الوصف ظهر أن السماع أقــوى من الرأى في الاصابة ، وفي التثبيه الثالث الذى قو رن فيمه بين العمـــل بالخبر وبين القياس الذى هو عمل بالوصف ظهر أن الممل بالخبر أقــوى من الوصف من القياس لا نمه في القدمتين السابقتين ظهر أن الخبر أقوى من الوصف فنتــج أن الممل بالخبر أقوى من الممل بالخبر أقوى من الوصف

ومن الذي يو خذ على هذه المقارسة أنهم أنزلسوا النظر والتأمسل في الوصف منزلة السماع من الراوى ثم اعتبر وا السماع فوق النظر والرأى في الابائسة وطلوا لذلك بأن السماع أمر محسوس والرأى أمر يدخله الاحتمسال بينما المحسوسات لا يذخلها الاحتمال والفلط و ولكن الواقع أن المقصود مسسن ليس مجرد المساع/الحسي عمل المقصون في الرواية هموعمسن نسمع الخبر و اذ لا بد من الرأى والنظر في حال الراوى أهو عدل أم لا ؟ أهو ضابط أم لا ؟ وما قدر

هذه المدالة وذلك الضبط 6 ولوكان المقصود مجرد السماع لكان كـــل حديث صحيح ولما كان علم الرجال وعلم الجرح والتمديل • واللــــه أعلم •

الوجم الرابع من أوجم النظر:

ان ثبوت أصل القياس ـ أى حجيت ـ انما كان بالخبر ، كخبـ معانى ـ الذى سبق ذكره عند الاستدلال بالنص على تقديم الخبر ـ والمعروف أن الشيء لا يحدم على أصله ، فلا يجوز تقديم القيـاس على الخبر .

وقد رد هذا الدليل بأن أصالة فرد من أفراد الخبر لا يستلزم أصالة (1) كل فرد منسه •

<sup>(</sup>۱) جميع ما مر في الوجه الرابع مأخوذ من التحرير للكمال بن الهمام وتيسير التحرير لا سير بادشاه ١٢٠/٣٠

# أدلة القائلين بتقديم القياس على خبر غير الفقيه عيند انسيداد باب السرأى

لقد استدل جمهور الحنفية القائلين بتقديم القياس اذا عارضه خبر الواحسد وكان الراوى غير نقيم وانسد باب الرأى بحيث يعسارض الخبر جميع الا تيسة بأدلة كثيرة من أهمها:

# الدليل الأول:

ان خبر غير الفقيه اذا عارض جميع الأقيسة ظهرت نبه شبهة في متسه تجمله أضمف من القياس، وبيان ذلك أن النقل بالممنى كان مستفيضا زمسن الصحابة رضوان الله عليهم ، فقد انتشرت في رواياتهم عبارات أمرنا بكسندا ونهينا عن كذا ، وغير ذلك من المبارات التي توحي بالنقل بالمعنسى دون النقل الحرفي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جواصح الكلسم بحيث لا يدرك مماني عباراته غير الفقيه المالم بمقاصد كلاسه عليسه السلام ولذلك كان أجلا الصحابة رضوان الله عليهم يتورعون عن الخطأ في نقل الأحاديث ، فلما كان الحال كذلك مسكرة الرواية بالمعنسى وكان راوى الخبر المعارض لجميع الأقيسة غير نقيمه ورد احتصال خطئسه، فزادت على الخبر شبهة في متنه بعد أن كانت الشبهة في سنده ونقله ، بينما في القياس شبهة واحدة ، فيقدم القياس لذلك .

(١) وهذا المصنى ورد في معظم كتب الاتحناف التي تكلمت في هذا الموضوع

<sup>(</sup>۱) أنظر كشفالاسرار ٣٢٩/٢ـ ٣٨٠ ونزهة المشتاق ٣٣١ ـ ٤٣٨ وأصول السرخسي ١٢١ ـ ٣٤٦ وشرح المنار لابن ملك ٦٢٣ ـ ٦٢٣ أصول السرخسي ٨٤ ـ ٨٤ والتوضيح في حسل غوامض التنقيح عوجامع الأسرار وضول البديع ٣٢٣٠

فقد قال شارح البزدوى (١): " ووجه عدم القبول عند انسداد باب السرأى أن ضبط حديث رمسول الله عطبي الله عليه وسلم عظيم الخطر لا نسسه عليه السلام قد أوتسى جوامع الكلم واختصر له اختصارا كما أخبرعسن ذلك ، والوقوف على كل معنى ضمنه في كلامه أمر عظيم ولمهذا قلت روايسة الكبار من الصحابة رضى اللّه عنهم عالاً الى ما روى عبر و بن ميمون (٢)أنه قال صحبت ابن مسعود رضى اللّه عنه سنين ما سمعته يروى حديثها الا مرة واحدة فانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخده البهر والفسرق وجملت فرائصه ترتمد ه فقال نحو هذا أوقريبا سنه أوكلاما هذا معناه 6 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ٠ وكان نقل الحديث بالمعنى مستفيضا فيهم على ما جاء في كثير من الأخبار: أمر النبي عليه السلام بكذا ، ونهى عن كذا ، ولما ظهر من ذلك منهم احتمسل أن هذا الراوى نقل معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبارة لا تنتظم المماني التي انتظمتها عبارة الرسول عليه السلام 4 لقصور فقهـــه عن دركمها ، أذ النقل لا يتحقق الا بقدر فهم الممنى ، فيدخل همسندا الخبر شبهة زائدة يخلو عنها القياس، فإن الشبهة في القياس ليست الا في الرصف الذى هو أصل القياس وهمهنا تمكت شبهة في متن الخبسر بعدمسا تمكت شبهة في الاتصال ، فكان فيه شبهتان وفي القياس شبهة واحسدة فيحتاط في مثل هذا الخبر بترجيع ما هو أقل شبهة وهو القياس طيه "٠

وقال محمد يحيي أمان (٣): " ووجه الأول أن النقل بالمعنسي

<sup>(</sup>١) كشف الاسرار ٢/٩٧٢ ـ ٣٨٠ ٠

<sup>(</sup>٢) وروى مثل هذه الرواية السرخسي في أصوله ٢٤٢/١٠

<sup>(</sup>٣) نزهة المثتاق ٤٣٧ ـ ٤٣٨ •

شائع وقلما يوجد النقل باللفظ فان حادثة واحدة رويت بعبارات مختلفه عثم ان تلك العبارات ليست مترادفة بل قد روى ذلك المعندى بعبارات مجازية عفان كان الراوى غير فقيده احتمل الخطأ في فهم المعندى الشرعي ه وان كان عارفا بالمعنى اللفوى ه واذا خالف الأقيسة بأسرها وانسد باب الرأى ذلك احتمال قوة شديدة ه فلم يبق ظن المطابقة فسقطت الحجيدة وصار كالخبر المروى فيما ابتلي به المموم والخواص مخالفا لعملهم ه ولا يلزم منه نسبة الكذب المتعمد الى الصحابي معاذ الله عن ذلك )

فاعتبر وا مخالفة جميع الاقيسة لهذا الخبر أسرا يطعن فيمه فاحتاج الى أمر يقويه ليفهم به فوق الشبهة ، فكان فقمه الراوى مبعدا لكل شبهة عن الحديث ، وكان عدم فقهه مجالا لتضميف الحديث لوجود شبهة النقل بالمعنى .

ولقد استشهد الشاشي على انتشار الرواية بالمعنى وذم الصحابة لمن لا يمتني برواية الحديث و استشهد بأثر للامام علي رضي الله عنه قلل فيه (۱): "كان الرواة على ثلاثة ومؤ من محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف معنى كلامه وأعرابي جاء من قبيلته فحفظ بمض ما سحح ولم يمرف حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومونيظ وهويظ ن أن المعنى لا يتفاوت و وخافق لم يعرف نفاقه فروى ما لم يسمع وافت رئي فسمع منه الناس فظنوه مؤ منا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بيسن الناس" وسمع منه الناس فظنوه مؤ منا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بيسن الناس" وسمع منه الناس فظنوه مؤ منا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بيسن الناس" وسمع منه الناس فظنوه مؤ منا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بيسن الناس" وسمع منه الناس فطنوه مؤ منا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بيسن الناس" و المعرف بيسن الناس" و المناس فطنوه مؤ منا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بيسن الناس" و المعرف بيسن الناس فطنوه مؤ منا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بيسن الناس" و المعرف بيسن الناس فطنوه مؤ منا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بيسن الناس" و المعرف بيسن الناس فطنوه مؤ منا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بيسن الناس" و المعرف بيسن الناس فطنوه مؤ منا مخلصا فرووا دلك واشتهر بيسن الناس" و المعرف بيسن الناس فطنوه مؤ منا مؤ منا و المعرف بيسن الناس فطنوه مؤ منا من المعرف بيسن الناس فطنوه مؤ منا مؤ منا و المعرف بيسن الناس فطنوه مؤ منا و المعرف بيسرف المعرف بيسن الناس فطنوه مؤ منا و المعرف بيسن المعرف بيسن المناس و المعرف بيسن المناس و المعرف بيسن المعرف بيسن المعرف بيسن المعرف بيسن المعرف بيسن المعرف بيسرف المعرف بيسرف المعرف بيسرف المعرف بيسرف بيسرف بيسرف المعرف بيسرف بيسرف المعرف بيسرف بيسرف المعرف بيسرف بيسرف المعرف بيسرف بيسرف بيسرف بيسرف بيسرف المعرف بيسرف بيسرف بيسرف بيسرف بيسرف بيسرف بيسرف المعرف بيسرف بيس

<sup>(</sup>١) أصول الشأشي ٨٣ ـ ٨٤ ٠

فذم الامام على كرم الله وجهه في هذا الاثر الاعسراب الذيسسن كانوا يسمعون من رسول الله عليه السلام ثم يعودون الى قومهم فيروون غيسر ما سمعوا وذلك لمدم ادراكهم معنى كلامه عليه السلام ولنقلهم بالمعني •

كما أورد السرخسى في معرض الكالم عن النقبل بالمعنى روايات وي ذي ذم عاشد وابراهيم النخمسي وعمر لا بي هريرة لكشرة روايات ولروايات ما لا يعرف قال السرخسي (١): " ويروى أن عاشدة رضي الله عنهاقالت لا يعرف قال السرخسي كثرة رواياة هذا الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث لوعدها العاد لا حصاها ؟ إ وقال ابراهيا النخمي رضي الله عنه : كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعلون ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا هريرة يروى ما لا يعرف قال : لتكفي عن هذا أو لا لحقنك بجبال دوس " (١) ثم يقول السرخسي بعد هذا أبي هريرة - فهو مقدم في المدالة والحفظ والضبط كما قررنا و ولكن نقلل الذبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم والوقوف على كل معنى اراده رسول الله الخبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم والوقوف على كل معنى اراده رسول الله صلى الله وسلم أمر عظيم " •

ولقد أورد صاحب فواتح الرحموت مثالا يبين فيه جمواز فوات المعنسى الشرعي على الراوى مع كونسه قد حافظ على المعنى اللفوى وأن سبب ذلسك

<sup>(1)</sup> أصول السرخسي ١/١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) هذه الآثار عن عائشة والنخمي وعبرلم أقف طيها في كتب الحديث التي تحت أيدينا ولا أعتقد أنها من الآثار التي يعتمد عليها •

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسى ٣٤١/١٠٠

يرجع الى عدم فقه الراوى 6 والمثال الذى أورده هو حديث فاطمة بنست قيس (1) موض كلامه (٢): " وأما عدم الفهم للمعنى الشري المنسوط بالعلل ففير بعيد بل واقع 6 كيف وقد فهمت فاطمة بنت قيس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم اياها بالاعتداد في بيت عبدالله بن أم مكتوم أن لا سكنى لها بل للمبتوتة أصلا ولم يكن كذلك كما حكت عائشة الصديق أن أمسر رسول الله على الله عليه وسلم اياها انما كان لكون بيست زوجها عدورة 6 والكل في صحيح مسلم "

### ملخص الدليل الأول:

ان الخبر حين خالف جميع الا تيسة قد أضاف شبهة جديدة السي الخبر في ستنه بعد أن كانت الشبهة في سنده ه وهذه الشبهة يخلسوا عنها القياس فصار القياس في هذه الحال أقوى من الخبر لا نه أقل شبهة منه ه موصدر هذه الشبهة التي وردت على الخبر من كون الراوى غير فقيل فيحتمل أن يكون قد روى بالمعنى فغير المقصود الشرعي من رواية الرسول عليه الصلاة والسلام السلام السلام

ولذلك وجب تقديم القياس اذا تمارض مع خبر الواحد الذى يرويك غير الفقيم ، وكان الخبر ينسد به باب الـرأى •

( مناقشة الدليل الأول )

يعتبر هذا الدليل من أقرى الأدلة التي ذكرت في اشتراط فقم

<sup>(</sup>١) هذا الحديث قد مر تفصيله عند الكلام عن أدلة المالكية •

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت بشرج فواتح الرحميوت ١٤٦/٢٠٠

الراوى اذا خالف الخبر القياس وسع ذلك فان فيه نظراً وتأسلاً ويظم دلك ذلك فان فيه نظراً وتأسلاً ويظم ر

قال الفتوحي (۱): "واستدل الجمهور بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نضر الله أمرا سرم منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه هو رب حامل فقه الى من هو أفقه منه هو رب حامل فقه و رب حامل فقه و رب حامل فقه و رب وكان الصحابة يقبلون رواية الأعراب لحديث واحده وعلى ذلك عمل المحدثين و في حديث ابن مسعود رضي الله عنه (فرب مبلخ أوى من سامع) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه "و

وقال القرافي (٣): حجة الجواز \_أى جواز قبول رواية غير الفقيه قوله عليه السلم: (يحمل هذا العلم من كل خلف عد وله) ولم يشترط الفقه و فكان ساقطا عن الاعتبار و ولائن المدالة تنسع من تبديل اللفي طلا بشروطه ووتى كان هذا هولفظ صاحب الشرع أوبدل لفظه بشروط أمنا الخلل وفان شرط تبديل اللفظ مساواته في الدلالة " •

وقال عضد الملة (٤): "أقول وقد اشترط في خبر الواحد شروط ليست هي مشروطة عندنا عمنها العلم بالفقد أو العربية أو معنى الحديث فيقبل مع عدمها لقوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منسي حديثا فوعاه فرواه كما وى فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه "٠

<sup>(</sup>١) تصويبات الكوكب المنير للفتوحي ٢٨٠ ـ ٢٨١٠

<sup>(</sup>٢) وعلق على هذا الحديث في الكوكب المنير ٢٨٠ " اسناده جيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ورواه الشافعي وأحمد باسناد جيد "٠

<sup>(</sup>٣) شرح تنقيح الفصول ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٤) شرح وحواشي منتهى الأصول لابن الحاجب ١٨/٢٠

نهذه الاحاديث بمجموعها ورواياتها المختلفة تدل على أن المقصود في الرواية هو نشر الحديث بقدر الامكان بمد التأكيد من الوعي لممنسي الحديث اللفوى ه فقد يحمله الفقيه لمسن هو أفقه منسه وليس في أى من الروايات تمرض لاشتراط الفقه لنقسل الرواية ه ولوكان للفقه أثر في تبسول الخبر عند التمسارض مع القيساس لوجب التبيه اليه ه ولكنا ترى أن المحدثين لم يجملوا له أى أثسر ومسح أنهم جملوا له اعبارا عند تمارض الا خبار هفقدموا خبر الفقيه على خبر أنها غير الفقيه عين تمارضهما ه ذلك لا نهم وضموا الخبر في منزلة والقياس المنافقة الخبر لجميع الا نيسة فمسن اعبره خلافا بين خبر آحساد في حالة مخالفة الخبر لجميع الا نيسة فمسن اعبره خلافا بين خبر آحساد وقعدة من تواعد الشرع دلت طيها مجموعة كبيرة من النصوص ه فهو يسسرد والخبر سواء كان الراوى فقيها أو غير فقيه ه لا أن قواعد الشرع قطمية هومن اعبره خلافا بين الخبر وجموعة أقيسة لا تقوى لا أن تكسون قاعدة ه قدم الخبر لا نه لا يزال يحتفظ بمرتبته المتقدمة في الحجيسة هوفي كلا الحالين لم يجمل لفقه الراوى اى اعبار في الترجيح و

وأما النقل بالممنى فهذا أمر لا يفير في مضمون الخبسر يشيئا الله لأن شرط الراوى المقبولة روايته أن يكون عدلا ضابطا المفالة تمنمست من أن يزيد في الألفاظ والمماني والضبط يحفظ مضمون الخبسر مسسن النسيان المفيس يروى المدل الضابط بالممنى يجب ألا يفوسه مسن الممنى شمى والا لما كان ضابطا الاكما يجب ألا يفير من المضمون شمى والا لما كان ضابطا الاكمناء المنسى شاج البزدوى عسن البير مقال (١): واليه مال أكثر الملماء الى عدم اشتراط فقسه

<sup>(1)</sup> كشف الاسرار ٣٨٣/٢ ، وذكر قريبا منه ابن ملك في شرح المنار ٢٢٦٠

الراوى \_ لا أن التفيير من الراوى بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم هوالظاهر أنه يروى كما سمع في ولوغير لفير على وجه لا يتغير المعنى به ههــــذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول لا أن الا خبار وردت بلسانهم فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى وعدم وقوفهم عليه في وعدالتهم وتقواهم تدافع تهمة التزايد عليه والنقصان عنه في قال ولا أن القيــاس الصحيح هو الذي يوجب وهـنا في روايته والوقوف على القياس الصحيح متعذر فيجب القبول كيلا يتوقف العمل بالا خبار " •

أسا كونه عليه أفضل الصالة والسالم قد أوتي جوامع الكلسس فهذا لا يمني أنسه لا يمكن ادراك كلاسه بسهولة ، بل المكس هو الصحيح فان المقصود أنسه عليسه الصلاة والسسلام أوتي من البلاغة ما يجعله يقسول المماني الطويلة الكثيرة بجمل قصيرة وعارات مختصرة بحيث يدرك السامسح جبيع الممنى ولا يفوته منسه شيئ وخير شاهد على ذلك أن القرآن الكريم هو أبلغ كسلام هوسع ذلك فقد وصفه اللسه هسز وجسل بقوله أل وهسنا لسسان عربي مبين ) (۱) و ( نزل به الروح الأميسن على قلبسك لتكون مسن الهندرين بلسان عربي مبين ) (۲) و (قرآنا عربيا غير ذى عسج لملهسم يتقون ) (۳) وكما أن كل مدرك للمربية يمكم فهم القرآن فكذلسك كسسلام رسول اللسه صلى اللسه عليه وسلم ، والصحابة رضوان اللسه عليهسسم

<sup>(</sup>۱) ۱۲ ــ ۱۱ (النحل)

<sup>(</sup>٢) ١٩٥ ـ ٢٦ (الشمراء)

<sup>(</sup>٣) ٢٨ ـ ٣٩ ـ الزمر)

هم أولى بهذا الفهم من غيرهم وذلك لصحبتهم له صلى الله عليه وسلم و فكونه عليه الصلاة والسلام أرتي جوامع الكلم لا يفيد صعوبة فهمه وانعا يفيد صعوبة سبك كلام مثله بوازيه في البلاغة والسهولة 6 فهو كسلام سبهل الفهم والادراك مستنع المحاكاة والتقليد •

أما ما رواه الشاشي عن الامام علي كرم الله وجهه ه فليسفي وسلم ما يدل على ذم الرواية بالمعنى هانما فيه مدح للمسلم المخلص الذى يحرص على على معرفة معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ه وذم المهمل لرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم هوالذى يروى كلامه علي السلام دون أن يعرف حقيقة ألفاظه ودون أن يدرك التفاوت الهذى ينتج عن تبديل الألفاظ على غير هدى ه ومثل هذا الراوى لا يخالف أحد في أنه نقض قواعد الرواية هوأهمل فيها وأصبح مشكوكا في ضبطه هوثل هذا الراوى لا يخالف في فيطه والنواع والنواع والنواع والنواع والنواع والنواع والمناع والمناه والمناه والنواى الا يدخل في النواع والنواع والنواع والنواع والنواع والنواع والنواع والنواع والنواع والنوا والنواع والنواع

وأما ما رواه صاحب فواتح الرحموت من حديث فاطمة بنت قيدس ليثبت جواز فوات المعنى الشرعي على الراوى مع كونه قد حافظ على المعنى اللفوى وأن ذلك سببه عدم فقه الراوى ، فيدرد عليه من وجهيدن الوجه الأول أنه لا نسلم أن فاطمة قد حافظت على المعنى اللفوى ، وذلك أن النبي عليه السلم أمرها بالاعتداد في بيت عبدالله ابن أم مكتوم، ولكنما عندما روت ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدم يجمعل لها سكنى ، فعهي لم تذكر المعنى اللفوى ولا قريبا منه بدل ذكرت المعنى اللهوى ولا قريبا منه بدل نكرت المعنى الشوى الذى فهمته ، وليسهذا خلاصنا بل خلاصنا فسي النقل بالمعنى اللفوى ، أوليالوجه الثاني فان فاطمة لم تنفرد بهذا الدرأى الوحدها بل تابعها عليه بعضمن فقها الصحابة ، فكما أنها احتجدت

على عمر واستشهدت بآيات من كتاب الله لتثبت فهمها من كلام رسط الله على أدلة المالكية فلا يمكن الله وقد مر تفصيل ذلك عند الكلام على أدلة المالكية فلا يمكن اعبار رأيها شاذا أو بعيدا بل هوفهم أقل ما فيه أنه مذهب لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين •

وأما ما أورده السرخسي من آثار عن عائشة وعسر رضي الله عنهما والتي فيها كلام يتعلق بكثرة رواية أبي هريرة وصدم اتقانه لما يروى ه فالسي جانب أنسي لم أقف عليها في أي من كتب الحديث التي تحت أيدينسط والى جانب غرابتها وقسوة عبارتها فهي تحتوى على معلومات غير صحيحة ولا في عالى جانب غرابتها وقسوة عبارتها فهي تحتوى على معلومات غير صحيحة ولي ورد على لسان عائشة رضي الله عنها من استغرابها لكثرة روايسة أبي هريرة لا يمكن أن يصبح و فلقد أثبت أحد الله المليا الى رسالية الما جستير التي قدمها عن أبي هريسة رضي الله عنه وأبت بطريقة علية احصائية أن مجموع ما رواه أبو هريرة بعد حذف المكسر روحذف ما اشترك في روايته غيره ليسيالعدد الضخم السدى يستحيل أن يرويه من لازم رسول الله على الله عليه وسلم و بسل هو عدد معقول وليس كما يوهم به المشككون في أبي هريرة كوسيلة للطعسن في السنة و

وما جا وي رواية عائشة رضي الله عنها من استفرابهالكنسرة رواية أبي هريرة فيه طعن واضح منها لعدالته وكذلك قول النخعسي "كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون " فيه تقليل مون شان

<sup>(1)</sup> الرسالة بعنوان أبي هريرة في صوء مروياته. وهي مقدمة من المطالب محد ضياء الموهن الانعظمي لا وأسترف عليها الكيتور محد مصطفى الأعظمي. وأسترف عليها الكيتور محد مصطفى الأعظمي. ونوقت عام ١٢٩٢ هـ . في جامعة الملا ي عبد العزيز قسم الدراسات العلميا المشرعية بحصة المحديدة.

حديثه ع وأما ما ذكر عسن عبر رضي الله عنه من قوله لابي هريسرة "لتكسن عن هذا أو لا لحقنك بجبال دوس" ففيه طعسن وازدرا الباسي هريرة وأحاديثه عولايتصور أن مثل هذه الاتهامات تصدر عن عبر أو عائشة أو النخمي تجاه حافظ السنة الشريفة الذى ترك المال والتجارة والزراعة ليلازم رسول الله عليه وسلم ويحفظ أحاديثه السنة المربقة الدينه الدينه السنة السنة السنة المربقة الدينة الدينة الدينة السنة السنة السنة السنة السنة المربقة الدينة الدينة الدينة الدينة المربقة الدينة الدينة المربقة الدينة المربقة الدينة المربقة الدينة المربقة الدينة المربقة الدينة الدينة الدينة المربقة الدينة المربقة الدينة الدينة المربقة المربقة الدينة المربقة الدينة المربقة المربقة

ومن الفريب أن يقول السرخسي بمد كل الذى نقله من روايسات في غلية الوهسن "ولمل ظانا يظسن أن نسي مقالتنا ازدرا به معسان اللسه " فرحم الله السرخسي فأى ازدراك أكبر من هذا الازدرا وأى طمن أشد من هذا الطمسن هنسأل الله الهداية .

## الدليل الثانسي:

أن العمل بخبر غير الفقيم المخالف لجميم الا قيسة يكودى السي السداد باب الرأى و فيصير الخبر بذلك ناسخا للكتاب والسنة المسهورة والاجماع و وذلك مسمنتم فوجب العمل بالقياس وترك الخبسر المخالسف لجميع الا قيسة اذا رواه غير الفقيد،

وبيان ذلك في قول شارج البسزدوى (۱): " اذا تحققت الضرورة بانسداد باب الرأى من كل وجمه وجب ترك الخبسر لا نمه لوعسل بسمورك القياس صار الحديث مع التوهم الذي ذكرنا (۲) من ناسخا للكتساب

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار ٢٨٠/٢

<sup>(</sup>٢) يقصد بالتوهم المذكور ما ورد في الدليل الأول من أن خبر غير الفقيسه فيه شبئة زائدة وهي عدم الفئم للمعنى الشرعي بسبب النقل بالمعنى وهو يرد على غير الفقيه •

وهو قوله تمالى (ناعبروا يا أولي الا بصار) (١) فانه يقتضي وجرب الممل بالقياس ، والحديث المشهور وهو حديث معاذ وغيره ، ومعارض اللاجماع فان الا منة اجمعت على كون القياس حجة عند عدم دليل أقوى منه ، ونفاة القياس حدثوا بعد القرون الثلاثة فلا يعبل بخلافهم ، بخلاف خبر السفقيه لا ن التوهم المذكور لما انقطع عنه كان أقوى مسن القياس لبقا الشبهة في طريقه دون أصله " ·

ويقول السرخسي في بيان نفس المعنى (٢): " اذا انسد بساب الرأى فيما روى وتحققت الضرورة يكون مخالفا للقياس الصحيح فلا بد من تركه و لا أن كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة والاجماع فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالفا للكتساب والسنة المشهورة والاجماع (٣) ".

مها سبق يمكن تلخيص هذا الدليل بأنه يجب المصل بالقياس وترك الخبر اذا كان الراوى غير نقيم وكان الخبر مخالفا لجميع الاقيسة ه لا أن الممل بالخبر يودى الى تعطيل الممل بالقياس ه والمصل بصعاب بالكتاب والسنة المشهورة والاجماع ه فكأن ذلك الخبر أصبح

<sup>(</sup>١) ٢\_٩٥ (الحشر)

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسى ٢١/١ ٣٤

<sup>(</sup>٣) ولقد ورد نفس المعنى في شرح المنار وحواشيه ١٢٤ همرآة الأصول في شرح مرقات الوصول لملاخسرو (غير مرقم) والتلوج اللاصول في مرقات الوصول لملاخسرو (غير مرقم) والتلوج الى كشفحقائق التنقيح ٣٩٢ افاضة الانوار شرح المنار ٢٩٦ـ٢ وشرح مختصر المنار للانطاكي (غير مرقم)

ناسخا لهم وهو مستنع فوجب العمل بالقياس وترك الخبر هأما اذا كسان الراوى فقيها و فصبح الخطأ في النقل بالمعنى تنقطع و وصبح الخبسر

ولقد ضربوا لذلك مثلا بحديث المصراة وهمو ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله طيه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظريسن بين أن يمسكها وبين أن يردها وصاعا من تمر) (١) م فراوى الحديث أبسو هريرة وهو غير فقيمه وحديثه هذا ينسد به باب الرأى لا نمه خالف أقيسه قواعد كثيرة ومثل قاعدة الخراج بالضمان وقاعدة ضمان المثلقات بالمشلل أو القيمة (٢) وهي ثابتة جميعا بالكتاب والسنة والاجماع عفيكون قسد خالف هذه الا قيسة وينسد به باب الرأى فيكون ناسخا للكتاب والسنة والاجماع كما مر آنفا (٣) وهي ذلك يقول السرخسي (٤): " فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والاجماع ه بيان هذا في حديث المصراة فان الا مسر برد صاع من تصر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لا أن تقدير الضمال في المعنى ما اللبن قل أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لا أن تقدير الضمال في المعنى ما الكتاب والسنة والاجماع " والمنت والاجماع المثال أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع " والمدون بالمثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع " والسنة والاجماع " والمدون بالمثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع " و

<sup>(</sup>۱) سيأتي ان شياء اللّب الكالم عن حديث المصراة وجميع رواياته في جزء مستقل ٠

<sup>(</sup>٢) هذه القواعد ستأتي مفصلة عند الكلام عن حديث المصراة أذ ليسس المقصود هنا التفصيل وانما المقصود بيان أن الحنفية ضربوا هذا الحديث مثلا للخبر الذي رواه غير الفقيم وعارض جميع الأ قيسة •

<sup>(</sup>٣) حيث مرآن الخبر الذى خالف جميع الأقيسة يكون قد خالف الأدلة المثبتة لا صل القياس •

<sup>(</sup>٤) أصول السرخسي ١/١ ٣٤٠٠

( المقصود من مخالفة حديث المصراة للكتاب والسنة والاجماع )

قد يشكل على الباحث أن الحنفية ضربوا مثالا بحديث المصراة على الخبر الذى خالف جميع الا تيسة وانسد به باب الرأى فصار مخالفا للكتاب والسنة والاجماع وقصدوا بذلك الا دلة التي تثبت أصل العمل بالقياس غير أنهم ذكروا بعد ذلك أن الحديث مخالف للكتاب والسنة والاجماع وقصدوا بذلك الا صول التي ثبت بها القواعد التي خالفها حديث المصراة مشال قاعدة الضمان بالخراج وضمان المتلفات بالمثل أو القيمة والفرم بالفناس وما أشبهها من القواعد التي ذكروها على أنها تخالف حديث المصراة وما أشبهها من القواعد التي ذكروها على أنها تخالف حديث المصراة وما أشبهها من القواعد التي ذكروها على أنها تخالف حديث المصراة والمناه والمناه والمناه والتي ذكروها على أنها تخالف حديث المصراة والمناه والتي في النها المناف عديث المصراة والمناه والمناه والمناه والتي في النها والمناف عديث المصراة والمناه والمناف والنبه والمناه والتي في النها والمناف والمناه والمناه والمناه والنبه والمناه والمناه والنبه والمناه والتي في النها والمناف والنبه والمناه والنبه والمناه والمناه والنبه والمناه والتي في النها والقيمة والمناه والمناه والمناه والتي في النها والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والنبه والمناه والمناه والتي في المناه والمناه والتي في النها والمناه والمناه والمناه والمناه والتي والمناه والتي في المناه والنبه والمناه والتي المناه والمناه والتي في النها والمناه والتي في المناه والمناه والتي في المناه والتي والمناه والتي في المناه والتي في المناه والتي في المناه والتي وال

فعلى المعنى الأول قال شارح البزدوى (١): " اذا تحققت الضرورة بانسداد باب الرأى من كل وجمه وجب ترك الخبر لا نمه لوعسرا به وترك القياس صار الحديث ناسخا للكتاب وهو قوله تعالى (فاعتبروا يا أولي الابصار) (٢) فائمه يقتضي وجوب العمل بالقياس والحديث المشهور وهو حديث معاذ وغيره ومعارضا للاجماع فان الا منة أجمعت على كمون القياس حجمة وذلك أى كون الحديث ناسخا عند انسداد باب الرأى مثل حديث أبي هريرة ه أو مثال ما ذكرنا حديث أبي هريمة في المصراة " و

ويقول السرخسي (٣): " فما خالف القياس الصحيح من كل وجه كان في المعنى مخالفا للكتاب والسنة المسهورة والاجساع ، بيان ذلك في حديث المسراة "٠

<sup>(</sup>۱) كشف الأسرار ٢٨٠/٢ ـ ١ ٨٣٠ ·

<sup>(</sup>٢) ٢ ـ ٥٩ (الحشر)٠

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسي ١/١٣٠٠

فهذه النصوص تدل على أن حديث المصرّاة مخالف لجميع الأقيسسة فهو بالتالي مخالف للكتاب والسنة والاجماع من حيث كونها ذالسة على وجوب الممل بالقياس •

والنصوصالتالية تدل على أن حديث المصراة أيضا مخالف للكتاب والسنة والاجماع ولكن ليسمن حيث كونها دالة على وجوب العمل بالقياس ولكسن موست كونها دالة على قواعد معينة خالفها حديث المصراة ، ومسن هذه النقول قول شارح البزدوى (١): " ان حديث المصراة ورد مخالفللقياس وانسد فيه باب الرأى لأن ضمان المدوان فيما له مثل مقدر بالمشل بالكتاب وهو قوله تعالى (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (٢) وفيما لا مثل له مقدر بالقيمة بالحديث المعروف وهو قوله عليه السلام : من أعتسق شدقسا له في عبد قوم نصيب شريكه ان كان موسرا ، وقد انمقد الاجماع أيضا على وجوب المثل أو القيمة عند فوات المين وتعذر الرد ، فايجساب التمر مكانسه يكون مخالفا للحكم الثابت بالكتاب والسنة والاجماع فيكسون ناسخا ومعارضا " ،

وقال محمد يحيى أمان (٣): " لا نه ـ أى حديث المصرأة ـ خبــر مخالف للا صول أى الكتاب والسنة المشهورة والاجماع والقياس أمـــا الكتاب فقوله تمالى ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكــم) وأمــا الســـنة

<sup>(1)</sup> كشف الأسرار ٢/١/٨ ـ ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٢) ١٩٤ ـ ٢ (البقرة)

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق ٤٤١ ـ ٤٤٢ •

فهي ما على النبي على الله عليه وسلم من أحسق شقط قدم عليه نصيب شريكه ان كان موسراً و وخالفا اللا جماع المنعقد على التضمين بالمثلي في المثلي الذي ليس بمنقطع أو القيمة في القيمي المائب عينه أو المثلسي المنقطع " •

فور ود معنيين مختلفين لمخالفة الحديث للكتاب والسنة والاجمساع يوهم باضطراب في المقصود من هذه المخالفة أهسو لكون الحديث ينسد بسب باب الرأى فيكون مخالفا لا دلة جواز العمل بالقياس ؟ أم المقصود المخالفة لا دلة القواعد التي يستنافي معها الخبر ؟

ويمكن القول في جواب هذا الاشكال أنها حين أصلوا دليلها بنوه على أن ما يخالف القياس من كل وجله يكون مخالفا للدليل الذى ثبات به القياس وهو الكتاب والسنة والاجماع ه ثم حيان أوردوا مثال المصراة بينوا أنه مخالف لقياس قواعد ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ه ومن هنا جاء التكرار في المبارة ٠

ويتبين ما سبق أن مقصودهم من القياس همو القواعصد وان كهان كالمهم عند سرد المذهب يوهم بأن مقصودهم مسو القياس المصطلح وان كمخالفة الحديث لم تكن لقياس المصطلح وانما كانت لقواعد عامة مستنبطة من الكتاب والسنة والاجماع وانما كانت لقواعد عامة مستنبطة

# (مناقشة الدليل الثانسي

هذا الدليل يستند الى الدليل الذى قبلت ومتمد عليت فبظهور الشبهة في الخبر من جسرا النقل بالمعنى واعتبار الخبسر لهنده الشبهة أضعف من القياس ه انبنى على ذلك أن كل خبسر خالف القياس وكان راويسة غير نقيت وجب تقديم القياس عليه والا " اعتبر الخبر ناسخا ومعطلا للا دلة التي ثبت بها الممل بالقياس •

ويمكن القول في رد الدليل الثاني انا لا نسلم بالدليل الا ول الدنى بنيتم عليه الدليل الثاني فقد أبطلنا الدليل الا ول وبينا أنه لا تأثير للرواية بالمعنى ولا لكون الراوى غير فقيه طالما أن الراوى عدل ضابط وسا انبنى على باطل فهو باطل ٠

أما اذا سلمنا بصحة الدليل الأول فنقول سلمنا بأن الخبر اذا رواه غير الفقيم وعارض جميع الأقيسة زادت فيمه شبهة في متخصه ولكن الممل بهذا الخبر لا يودى الى تعطيل الممل بالقياس وسخ الأدلة التي ثبت بها العمل بالقياس ء وذلك لاحتمال كون الخبر من الأخبار الخاصة التي وردت خلاف الأقيسة مثل خبر الاجارة وخبر السلم وغيرها عولو سلمنا بأن مثل هذه الأخبار الخاصة المخالفة للأقيسة لا بد وأن تكسون بأن مثل هذه الأخبار الخاصة المخالفة اللاقيسة لا بد وأن تكسون مجمعًا على الممل بها وأن رواتها من الفقها عنقول ان الممل بالخبسر وترك قياس بمينه لا يمني تمطيل أصل الممل بالقياس فتحرك الممل بفحرد من أفراد الدليسل الكلسي لا يوجب تمطيسل الممل به أونسخ أدلته

فان قبل ان هذا الخبرقد خالف جميح الأقيسة ولم يخالف قياسا

بمينسه فانبنى طيسه انسداد باب الرأى و قلنسا انها ينسسد باب السرأى اذا خالف الخبر قياسا صحيحا ومعرفة القياس الصحيح متعذر فيما عسد القياس القطعي و وكلامنا عام في كل قياس فهذه الأقيسة التي خالفهسسا الخبر قد تكون من الا قيسة الصحيحة وقد لا تكون و فمخالفته لها لا تمسس أصل القياس والا دلسة التي تثبت العمل به •

# الدليل الثالث:

أما الدليل الثالث نهو عسل الصحابة فالمتتبع لا خبار الصحابة يسرى أن بعضا من كبار الصحابة وققهائها كان يترك أخبار الرواة غير الفقهائها لا تيسة عنده تعارض ذلك الخبر • ومن ذلك رد ابن عباس حديث ابسي هريرة في عدم جسواز غس اليدين في الاناء للمستيقظ من النسوم • وحديث الوضوا مما مست النار وحديث الوضوا من حمل الجنسازة • ومن ذلك أيضا رد عائشة رضي الله عنها حديث أبي هريرة في أن ولد الرسا شر الثلاثة وحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله وغيرها من الا مثلة كثير •

وفي هذا المعنى يقول شارح البزدوى (٢): " وذكر الشيخ أبو الفضل الكرماني في اشارات الا سرار أن بعض أصحاب الشافعي شنع علينا ونسب أصحابنا الى الطعن على أبي هريرة وأمثاله من أصحاب رسول الله صلب الله عليه وسلم 6 وكان ذلك منه سلوكا للمعاندة لا نبا انها نتبع

<sup>(</sup>۱) جميع هذه الروايات مع مناقشتها قد مرت عند أدلة المالكية فلا داعي لتكرارها هننا ٠

۲) كشف الأسرار ۲/۲ ٣٨ - ٣٨٣ •

المحابة و فنقول لا اشكال أن ابن عباس وعائشة من فقها المحابسة رضي الله عنهم وكانا مقدمين على أبي هريرة في الفقه والفتوى وكانا لا يريان ترك القياس الجلي بقول أبي هريرة فانه روى أن الوضو ما مسته النار فرد عليه ابن عباس بالقياس و ولم يشتغل بالسنة ووكذلك عائشة وعلي رضي الله عنهما و فاتبعنا المحابة في تسرك روايته بالقياس ولكنا لا نظسسن به وبجميع المحابة الا المحدق "•

وقال الفنارى (١): "ولهذا بالكون رواية غير الفقيم تدخيل على الخبر شبهة بانكرت عائشة رضي الله عنها عليه روايته باكا أهله متمسكت هريرة بان ولد الرئيا شرالثلاثة وأن الميت يعذب ببكا أهله متمسكت بقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (٢) ووأنكير ابن عاس رضي الله عنهما عليه روايته في الوضو معا مسته النار وون حمل جنازة فليتوضيا وقائلا : كيف نتوضا معا عنه نتوضا وأيلزمنا الوضو بحمل عبدان يابستة "وقد يقول قائل : انها رد "ابن عاس وعائشة وغير هما ما ردده من أخبار لورود نصوص أقوى وليس لمحض القياس و ولكن هذا غير وارد والا لبينيا

وفي التنبيه لهذا المعنى قال السرخسي (٣): "قد اشتهر مستن الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم معارضة بعض روايات بالقياس

<sup>(</sup>١) فصول البديع في أصول التشريع لمحمد بن حمزة الفنارى ٢٢٤٠٠

<sup>(</sup>۲) ۱۸ - ۳۰ (فاطر)

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسي ١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١ •

هذا ابن عباس رضي الله عنهما لما سمعه ـ أى سمع أبا هريرة ـ يحروى توضئوا ما مسته النارقال: أرأيت لوتوضأت بما سخن أكت تتوضأ منه و أرأيت لوادهمن أهلك بدهن فأدهنت به شاربك أكت تتوضأ منه فسرد خبره بالقياس ه حتى روى أن أبا هريرة قال: ياابن أخي اذا أتاك الحديث فلا تضرب له الأمثال •

ولا يقال انها رده باعتبار نص آخر عنده ه وهو ما روى أن النبي عليه السلام أتي بكتف مو رسة فأكلها وصلى ولم يتوفأ هلائه لوكسان عنده نص لما تكلم بالقياسولا أعرض عن أقوى الحجتين هأو كان سبيلسه أن يطلب التاريخ بينهما ليعرف الناسخ من المنسوخ هأو أن يخصص اللحم من ذلك الخبر بهذا الحديث ه فحيث اشتغل بالقياس وهو معروف بالفقصه والرأى من بين الصحابة على وجه لا يبلغ أبو هريرة في الفقه درجته هعوفنا أنه استخار التأمل في روايته اذا كان مخالفا للقياس هولما سجمه يروى من حمل جنازة فليتوضأ قال : أيلزمنا الوضو من حمل عيدان يابسة ؟ ولمساسمت عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يروى أن ولد الزنا شرالثلاثة سمعت عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يروى أن ولد الزنا شرالثلاثة قالت كيف يصح هذا وقد قال الله تمالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخسرى )

فيخلص لدينا ما سبق أن الجنفية اعتبروا أنفسهم في هذا الدليسل مقلدين لما ذهب اليه بعض فقها الصحابة من عدم قبسول الأخبسار التي يرويها غير الفقها من الرواة اذا كانت معارضة للقياس ه فلا يكونسون باتباعهم هذا المسلك قد ابتدعوا أمرا جديدا في قبول الا خبار انما هم متبعون للصحابة وقد قدموا الدليل على ذلك و

١١) مؤربة: موفورة لم يؤخذ من لحها شيء.

#### ( مناقشة الدليل الثالبين )

من العجيب أن يورد الحنفية نفسالدليل الذى أنكوه على من قدم القياس على الخبر مطلقا و نحين ذكروا مذهب من يقول بتقديم القياس على الخبر مطلقا ذكروا أنه احتج بعمل الصحابة وفي ذلك قال شاح البزدوى (1): " واحتج في ذلك المام على الخبر الأمر يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام و عسل الصحابة و والاجماع و والنظر و أما عسل الصحابة فقد اشتهر عسن الصحابة و والاجماع و والنظر و أما عسل الصحابة فقد اشتهر عسن الصحابة الأخنذ بالقياس ورد خبر الواحد وفان ابن عباس لما سسمع أبا هريرة رضي الله عنه يروى توضئوا مما مست النار قال لو توضأت بما قال أيلزمنا الوضوع من حمل جنازة فليتوضأ فله ؟ و ولما سسمعه يروى من حمل جنازة فليتوضأ فله ؟ ولما سسمعه يروى من حمل جنازة فليتوضأ فلا أيلزمنا الوضوع من حمل عيدان يابسة و ورد ابراهيم النخصي والشمبي ما يروى من أن ولد الزنا شر الثلاثة وقال لوكان ولد الزنا شر الثلاثة

وعندها أنكروا عليهم هذا الاحتجاج وبينوا بأنه معارض باجماع الصحابة وفي ذلك يقول شارج البزدوى نفسه (٣): " واحتج من قدم

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/٨٧٨٠

<sup>(</sup>٢) ذكرنا عند الكلام عن مذهب الامام مالك أن هذا النقل عنه غير صحيح وأنه لم يقل بتقديم القياس على الخبر ، وذكرنا المذهب الحسق له رضى الله عنه وعن الأئمة أجمعين •

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار ٢/٨٧٨٠

الخبر على القياس باجماع الصحابة رضي الله عنهم فانهم كانوا يتركسون الحكامهم بالقياس اذا سمعوا خبر الواحد ، فان أبا بكر رضي الله عنه نقصض حكما حكم فيه برأيه لحديث سمعه من بلال و وترك عبر رضي الله عنه رأيه في الجنين وفي ديمة الأصابع بالحديث حتى قال كدنا نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وترك رأيمه في عدم توريث المرأة من دية زوجها للحديث الذي رواه الضحاك ابن مزاحم، وترك أبسن عمر رضي الله عنهما رأيمه في المزارعة بالحديث الذي سمعه مسنن

وقال السرفسي أيضا (١): " ترك القياس بالخبر في المصل بصور من السحابة ومن بعدهم من السلف لا يمكن انكساره حتى يسبون ذلك معدولا به عن القياس هوطيت دل حديث عصر رضي الله عنه فان حمل بن مالك رضي الله عنه حين روى له حديث الفرة في الجنين قال: كدنا أن نقضي فيته برأينا فيما فيه قضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به وفي رواية: لسولا ما رويت لرأينا خلاف ذلك وقال ابن عصر كنا نخابر ولا نرى بذلسك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنارع فتركساه لا بل قولته " •

ثم عادوا فاستشهدوا بنفس الا دلة التي أنكروها ، وصع أنهسسم استشهدوا بها على رد بمض الصحابة لا خبار غير الفقها بالقياس،

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ١/٣٣٩٠

ولم يستشهدوا بها على تقديم القياس مطلقا ه الا أن ما أجابوا به في المسسرة الا ولى يصلح لا ن يكون جوابا عليهم • فقد أجسابوا في المرة الا ولسسى بأن اجماع الصحابة على ترك القياس اذا وجسد الخبر وساقسوا لذلك أمثلة وهذه الا مثلسة نفسها تصلح للاجابسة عليهم هنا ه فقد ذكر وا بأن أبا بكسر رضي اللسه عنه نقض حكما حكسم فيسه برأيسه لحديث سسمعه من بلال هولال رضي اللسه عنه ليس من فقها الصحابسة • وذكر وا بأن عمر رضي اللسه عنه ترك رأيه في الجنين لحديث سسمعه من حمل بن مالسسك رضي اللسه عنه وهوليس من الفقها أيضا • وذكروا أن عسم أيضا تسسمه من الضحاك رأيسه في عدم توريث المرأة من ديسة زوجها لخبر سسمعه من الضحاك رأيسه في عدم توريث المرأة من ديسة زوجها لخبر سسمعه من الضحاك رأيسه في عدم توريث المرأة من ديسة زوجها لخبر سسمعه من الضحاك رأيسه في المزارعسة لما سسمعه من رافسع بسن خديسج وهو غير فقيسه رأيسه في المزارعسة لما سسمعه من رافسع بسن خديسج وهو غير فقيسه أيضا •

فبطل ما احتجوا به من عمل الصحابة في رد خبر غير الفقيمه بالقياس لا أنه منقوض بمثله وهو عمل الصحابة بأخبار غير الفقها وسرك القياس والاجتهاد معها •

وقد يقول قائل أن الأخبار التي ترك أبوبكر ومسروضي الله عنهما اجتهاداتهما لها ، أخبار لا تتنافى مع القياس كتلك التي تركها ابن عباس لمخالفتها القياس •

ويجاوب على ذلك بأن المكس هو الصحيح فجميع الا خبار التي وردت كانت خلاف القياس وقد بين ذلك شارح البزدوى بقوله (1): " أن عسر

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٣٨٣/٢٠

رضي اللّه عنه قبل حديث حمل بن مالك في الجنيس وقض به وان كان ميتا لا يجب مخالفا للقياس لا أن الجنين ان كان حيا وجبت الديمة كالمة وان كان ميتا لا يجب فيه شمي ولمهذا قال كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسمول اللّه عليه وسلم و وقبل أيضا خبر الضحاك في توريمت المرأة مسن ديمة زوجها وكان القياس خلاف ذلك لا أن الميراث انما يثبت فيما كان يملكه المورث قبل الموت والزي لا يملك الدية قبل الموت لا نهما تجب بمسمد المورث قبل الموت والزي لا يملك الدية قبل الموت لا نهما تجب بمسمد الموت "

وقال أميربادشاه (۱): " وترك عمر القياس ( في ديمة الاصابح) أيضا ( وهو ) أي القياس ( تضاوتها ) أي الديمة فيها ( لتنفسات منافمها ) ان منفسة بسعضها أكثر ( وخصوصه ) أي النفسع ( أمر آخسر ) يعني فيها أمران يوجبان التفاوت وعدم المساواة في الديمة : أكثريسة منفمة البعض و وأن لبعضها نفسا خاصا لا يوجمد في غيره ( وكان رأيمه في الخنصر سمتا ) من الابل ( والتي تليها ) وهي البنصر ( تسما ) منها ( وكل من الا خرين ) وهما الوسطى والسبابة ( عشرا ) من الابلل ( وفي الابهام خمسة عشر ) من الابلل ( لخبر عمرو بن حسرم في كل اصبح ( وفي الابهام خمسة عشر ) من الابلل ( لخبر عمرو بن حسرم في كل اصبح عشر ) من الابلل ( لخبر عمرو بن حسرم في كل اصبح

فتبين من النقول السابقة أن الا خبار التي قبلوها وتركوا بها آراء هم كان مخالفة لا تيسة واضحة ، ومع ذلك عملوا بها •

<sup>(1)</sup> تيسير التحرير ـ محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ١١٧/٣

كما أن الروايات التي ذكروها عن ابن عاس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم ه والتي فيها تركهم أخبار أبي هريرة تفتقر للانبات والتحقق في رواياتها من حيث أسانيدها ففأظبها روايات لم تصح وليجرو ذكرها في كتب الاحاديث وطي فرض صحتها فهي قابلة للخاقشة ولقد مر في مذهب المالكية مناقشة لمدد كبير منها وتبين أن أظبها لا يصلح للاستدلال •

بمد هذا المرض لا دلة الا حناف القائليس باشتراط فقم السراوي لقبول خبر الواحد اذا خالف الأقيسة ، ومد ذكر ما يمكن أن يرد علسي هذه الا دلية ، بقسى ذكر أمر كان على الا حنساف ذكره ولكسنى لم أر لسه ذكرا في جميع ما كتبوم • فمن المعلم أن سلسلة رواية خبر الواحد تبدأ من الصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتهمي عسند آخر راو سمع الخبر ودونه ، وهذه السلسلة يعرفيها عدد من السرواة من الا خبار الصحيحسة يشترط فيهم المدالسة والضبط ليكون الخبر الصالحة للاستدلال فاذا كان الاحناف قد اشترطوا فقم الراوى الاول -الذي هو الصحابي - ليكون خبره مقدما على القياس فبان يشترطوا ذلـك في بقية الرواة الذين بمده أولا ، ذلك أن الصحابي أقدر على فهـــــم كالم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صن بعده فقد عاصره وحصر المناسبات التي ذكرت فيها الأحاديث ولكنا نجد الحنفية لم يشترطوا ذلك فلم يشترطوا غير نقمه الراوى الاول وهو الصحابي • وقعد يقصطل أنهم لم يشترطوا ذلك لاأن الرواة بمد الصحابة كانوا يروون كسا سمعسوا وكانوا يتجنبون الرواية بالممنى ، ولكن ذلك أمر لا يمكن التمويل عليه ولا الاعتماد عليه فقد يروى التابمي عن الصحابي بالممنى وقد يروى الصحابي عن الصحابي

بالمعنى وقد يروى تابع التابعي عن التابعي بالمعنى عنكان الواجــــب على من اشترط نقم الراوى أن يشترطه في جميع رواة السلسلـــة ليخلص الخبر من أى شبهة في مستنه • فقد يكون الراوى الصحابي فقيهـــا ويكون التابعي الذى روى عنه غير فقيم •

فاذا أخذنا بهذه القاعدة وقلنا بأن الخبر الذي يمارض للأقيسة كلما لا يقبل الآ اذا كان جميع رواته فقها الما خلص من ذلك خبرا فمن النادر أن نجد خبرا جميع رواته من الفقها النادر أن نجد خبرا جميع رواته من الفقها النادر أن نجد خبرا جميع رواته الفقها النادر أن نجد خبرا جميع رواته النادر أن نبد خبرا النادر أن نبد النادر أن نادر النادر أن نبد النادر أن نبد النادر أن نبد النادر أن نبد النادر أن نادر النادر أن نبد النادر أن نادر أن نبد النادر أن نادر النادر أن النادر أن نادر أن نادر النادر أن نادر النادر أن نادر أن

ومن هنا يظهر الوهن في هذا الشرط الذى ذكره العنفي والقبول خبر الواحد اذا خالف جميع الا قيسة وانسد به باب الرأى و ولي أنهم لم يمولوا على هذا الشرط لكان كلامهم أقرب للقبول فلسو أنهم ردوا كل خبر واحد ينسد به باب الرأى مهما كان راومه لكسان أجدر ه أما أن يشتر طوا فقمه الصحابي الذى روى الخبر فلا يزيل الشبهة التي من أجلها اشترطوا هذا الشرط لجوازكون بقيمة الرواة الذين بمده يروون بالمعنى وهمم غير فقها عواما اشتراط فقمه جميع الرواة في السلسلة فأمر متمذر فقالظ همر أن قضية اشتراط فقمه الراوى ليسلها كبير أهمية في الترجيح بين خبر الواحد والقياس اذا تمارضا والله أعلم والله أعلم والته أعلم والقياس اذا تمارضا والله أعلم والله أعلم والته المراحة في السلمة المراحة في السلمة المراحة في السلمة في الترجيح بين خبر الواحد والقياس اذا تمارضا والله أعلم والله أعلم والله المراحة في السلمة المراحة في السلمة أعلم والله المراحة في السلمة أعلم والله المراحة في السلمة أعلم والقياس اذا تمارضا والله أعلم والله أعلم والقياس اذا تمارضا والله المراحة في السلمة أعلى المراحة في السلمة المراحة في السلمة أعلى المراحة في السلمة أعلى المراحة في السلمة أعلى المراحة في السلمة أعلى المراحة في السلمة المراحة في السلمة أعلى المراحة في السلمة أعلى المراحة في السلمة المراحة في المراحة ف

( ما احتم به الا حناف القائلون بتقديم الخبر مطلقا )

لقد مر في أول هذا الباب أن الامام أبا حنيفة وصاحباء لم يكووا يأخذون بهذه القاعدة الشتراط فقه الراوي اذا تمارض خبر الواحد مع القياس وتابعهم على ذلك جماعة من كبار الا حناف عوكانت حجتهم في ذلك نفسحجة القائليين بتقديم الخبر على القياسيطلقا (١) • أما الذين جاووا بعد عيس بن أبان ومد ظهور قاعدة اشتراط نقسه الرارى وأمثال الكرخي ومن تابعه من لم يتمسكوا بهذه القاعدة وعلوا بخبر كل عدل ضابط عفكانت حجتهم أن الاصل أن يسروى الراوى المدل كما سمع هوان غير في اللفظ فلا بد" أن يحافظ على الممنسسي وهذا ما تقتضيه عدالته وضبطه عوملخص ما احتجوا به منقول عمن كلام أبو اليسر ٢٦) حيثقال (٣): " واليه مال أكثر الملما " الى قبول خبر كل عدل سوا وانست القياس أوخالفه ــ لا أن التفيير من الراوى بمد ثبوت عدالته وضبطه موهـــوم ٥ والظاهر أنه يروى كما سمم هولو غير لفير على وجه لا يتفير به المعنى هوهــذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة المدول الأن الاخبار وردت بلسائيهـــم فعلمهم باللسان يننع من غفلتهم عن المعنى وعدموقوفهم عليه هوعدالتهسم وتقواهم تدفع تهمة التزايد عليه والنقصان عسنه هولان القياس الصحيح هسو الذي يوجب وهنا في روايته والوقوف على القياس الصحيح متمذرة فيجسب القبول كيلا يتوقف الممل بالا خبار "٠

<sup>(1)</sup> قد مرَّ طَرَف من هذه الأدلة عند الكلام عن ردّ أدلة المالكية ومرَّ طَرَف آخر في أول هذا الفصل عند الكلام عن أدلة الحنفية في تقديم الخبر على القياس، وسيأتي كلام أكثر تفصيلا عند ذكر أدلة الشافعية والحنابلة أن شاء الله •

<sup>(</sup>٢) لم أرفق الى معرفة اسم أبي اليسر والمصر الذي عاشفيه اذ لم يذكر في الكتب الا بهذا اللقب •

<sup>(</sup>٣) جامع الا عسرار للخبارى ، كشف الا سرار ٢٨٢/٢ ٠

فهذا الغريق من الحنفية لم يتبعوا جمهور متأخرى الحنفية في هـــذا الموضوع بل ساروا على منهاج أسلافهم من أئمة المذهب ، فأخذوا بخبــر كل عدل ضابط ما لم يعارض الكـتاب أو السنة المشهورة أو الاجـماع •

#### ( مدى تطبيق الحنفية لقاعدتهـم )

بمد أن وضع جمهور الحنفية قاعدة التمارض بين خبر الواحسد والقياس على التفصيل الذى مر " تقديم القياس على خبر غير الفقيد اذا عارض الا تيسة تتبع بمض العلما الحنفية في تطبيق هستنه القاعدة في فروعهم هواعترضوا عليهم بعض الا خبار التي قبلوها مع أنهسا حسب هذه القاعدة يجب أن تتبرك وفيما يلي سرد لبعض هذه الاخبار وما قيل فيها ه وذكرها هنا لمجرد ضرب الا مثلة ولفت النظر لما قيسل وليس الفرض التفصيل والتفنيد فذلك لا يتسع المقام لذكره و

وسلم كان يصلى الله على الله على الا حناف أخذهم بها وحديث نقص الوضو من القهقهة وهوما روى (1) أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم كان يصلي وصحابة خلفه فجاء أعرابي ووقع في ركيسه فضحك بمسض من خلف رسول الله عليه وسلم حتى قهقه فقال عليه السلام ألا سن صحك منهم قهقهة فليعد الوضو والصلاة جميعا و

فهذا الخبر عمل به الا حناف فأوجبوا الوضو من القهقهة فسي الصلة واعتبروها ناقضة للوضو وللصلاة جميما ، ووجمه الاحراض علمي

<sup>(</sup>١) أصول الشاشي ٨٢

قبولهم لهذا الخبر أنه لا يتمسى معقاعدتهم لا نه من رواية معبست الجهني وهو غير فقيه كما أنه مخالف للقياس فالضحك والقهقهة ليست من نواقض الوضو ، كما أنهم خصصوا نقض الوضو بالقهقهة داخيل الصلاة لا خارجها •

يقول ابن قدامة (١): "ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوا بالنبيذ في السفر دون الحصر وأبطلوا الوضوا بالقهقهة داخل الصللة دون خارجها وحكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول"

فابن قدامة ذكر هنا عدة مسائل عمل بها الا حناف وهسسي خلاف القياس ومن بينها مسألتنا ·

ولكن الحنفية لم يسلموا بهذه الدعوى ولم يقروا بمخالفتهم لقاعدتهم بل برروا عملهم بحديث القهقهة بأنه من رواية عدد من الصحابة غيصم معبد الجني هولان سلم بأنه مخالف للقياس الا أنه ما تلقته الا مسلم بالقبول وعملت به ه

في ذلك يقول ابن كلك (٢): " فان قلت قد عملتم بخبر القهقهة على مخالفته القياس مع أن رواية معبد الجهني هوانه غير معروف بالفقيه وقلت روى خيبر القهقهة غيره مثل جابر وأنس وغيرهما وعيمل به كشيسر من الصحابة والتابعين ولهذا قدم على القياس "•

ويقول شارج البزدوى (۳): " فان قيل انكم حملتم القهقهة على

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ٦٦

<sup>(</sup>٢) شرح المنار وحواشيه ٦٢٦ - ٦٢٧٠

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرام ٢٨٢/٢

مخالفة القياس مع أن راويه معبد الجنسي وأنه لم يمسرف بالفقه بيسن الصحابة فخبر المصراة أولى بالقبول والعمل به لأنه أثبت متنسا وأقوى سندا وراويه أبو هريرة أعلى رتبة في العلم من معبد • قلنا قسد روى خبر القهقهة كثير من الصحابة مثل أبي موسى الأشمرى وجابسر وأنس وعمران بن حصيت وأسامة بن زيد وعل به كبرا الصحابة والتابعيسن مثل علي وابن مصود وابن عمر والحسن وابراهيم ومكحول • فلذلك وجب قبوله وتقديمه على القياس " •

بهذا برر الأحناف قبولهم لهذا الخبر وعلهم به مع أنه في ظاهره يفيد عدم تشيهم معقاعدتهم الم

هذا أحد الأنسطة وهناك أمثلة كشيرة عمل فيها الحنفيسة بأخبار تخالف القياس ورواتها ليسوا فقها عمثل خبر الوضو من القي (١) وخبر السهو بعد السلام (٢) ه وخبر القي في الصيام (٣) والوضو بالنبيذ

<sup>(1)</sup> يقول الشاشي في أصوله ٨٦: "حديث القي هو ما روى أنه عليه السلام قال من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليهبن على صلاته ما لم يتكلم عترك القياس بهذا الحديث اذ القياس أن لا يفسد الوضو لأن الخارج ليسنجسا عقيل لوكان نجسا لاستوى فيه القليل والمكثير "•

<sup>(</sup>٢) يقول الشاشي في أصوله ٨٦: "حديث السهر بعد الصلام وهو قوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان بعد السلام هوالقياس أن يسجد قبل السلام كما قال الشافعي لا نُنه يجبر الفائت والجابر يقوم مقام الفائت في الصلاة فكذلك ما هو جابر "٠

<sup>(</sup>٣) وهو ما روى عن أبي هريرة عن النبي طيه السلام من قا فلا قضا عليه عليه ومن استقا فعليه القضا و فانه مخالف للقياس و الا أن الا مديث المعروف بالفقه "أصول الشاشي ٨٣".

في السفر والحكم بالقــامة (١) ، وغيرها كـثير ، وفي كل خبر يبـرو الاحناف قبولهم لذلك الخبر بأسر من الأمور ، فمن الملما من يقبل هــذه المببرات وضهم من يرى في بعضها تكلفا وضعفا .

والحاصل ان التقيد التام بقاعدة الحنفية أمر صعب /أضطر الاحناف الى خرقها في كثير من الاحيان لا مور أقوى منها وأوضح ، فقد وجدوا أن أعتهم قد عملوا ببعض الا خبار التي لا تتمشى صقاعدتهم فبحثوا عن الاسباب واجتهد كل في ذكر المبررات فمرة احتجوا بعمل الصحابة ومرة احتجابوا بقبول الا مدة ، ولكن الحق أن هذا كله لا ينفي خرق الاحناف لقاعدتهم في بعض الا خبار ، ووهذا أصر لا بنه منه في الخب القواعد وخاصة في القواعد التي استنبطت من فتاوى الا عم كقواعد الحنفية ، ففمعلهم أنهم يبنون القواعد من استقرا و فتاوى الا عمد الحنفية ، ففمعلهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد الحنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد الحنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد الحنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد الحنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد الحنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد الحنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد الحنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد الحنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد المنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد الحنفية ، فنعملهم أنهم يبنون القواعد من استقرا فتاوى الا عمد المناه في الم المناه الله التورا في المناه في المناه في المناه المناه في ا

<sup>(</sup>١) قد مر تفصيل ابن قدامة في هذه الأمور في الصفحة السابقة •

# الباب الرابسع مذهب الشافعية والحنابلة وجمهور العلمان

# الفصل الأول

#### المنقول عن مذهب الشافعية والحنابلــــة

المشهور عن مذهب الامام الشافعي والامام أحمد وجمهور أئمة الحديث أن خبر الواحد مقدم على القياس مطلقا دون نظر الى الراوى أهو فقي ما لا بعد ثبوت عدالته وضبطه هومن بعضما قيل في بيان تقديمهم للخبسر على القياسما ذكره ابن القيم (١) ه " ولم يكن ما أى الامام أحمصد على القياسما ذكره ابن القيم (١) ه " ولم يكن ما أى الامام أحمصد ولا عدم يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسبيه كشير من الناس اجماعا ويقد مؤنه على الحديديث الصحيح "٠

كما روى عن عبدالله بن أحمد قوله (٢): "سمت أبي يقصول:
الحديث الضميف أحب الي" من الرأى ، قال فسألت أبي عن الرجل يكصون
ببلد لا يجد فيه الا" صاحب حديث لا يمرف صحيحه من سقيمه وأصحاب
رأى ، فتنزل به النازلة ، فقال أبي : يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل
أصحاب الرأى ، ضميف الحديث أقوى من الرأى "،

أما الذين جزموا بأن مذهب الامام الشافمسي والامام أحمد تقديم

<sup>(1)</sup> اعلام المرقعين لابن القيم ١/٣٠٠

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعيسن ٢/١٠٠

الخبر مطلقا على القياس كثيرون يصعب حصرهم (1) ولقد سار جمهـــر الحنابلة بعد الامام أحمد على نفس مذهبه فلم يفصلوا في الترجيح بيـــن خبر الواحد والقياس بل قدموا خبر الواحد مطلقا عند التعارض وعــدم امكان الجمع فلم يشترطوا شـرطا جديدا ولم يضعوا قيدا معينا •

ثم ان الامام ابن تيمية - وهو مجتهد في المذهب ـ له رأى فــــي هذا الموضوع ، فهو يرى أن القياس الصحيح لا يمكن أصلا أن يخالف الخبــر الصحيح فلا بد "أن يكون أحدهما خطأ لا أن الشـريعــة ليس فيها تناقض •

ولقد بين هذا المعنى خيربيان تلميذ ابن تيمية ابن القيروسية حيث قال (١): " الفصل الثاني - في بيان انه ليسفي الشريعة شريب على خلاف القياس هوأن ما يظين مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيسه ولا بد : اما أن يكون القياس فاسدا ه أو يكون ذلك الحكم لم يثبست بالنص كونه من الشرع •

وسألت شيخنا قد سالله روجه عما يقع في كلام كمثير من الفقها، من قولهم هذا خلاف القياس الما ثبت بالنص أوقول الصحابة العاوبمضهم وربما كان مجمعا عليه الاكولهم : طهارة الما الادا وقعت فيه نجاسها

<sup>(</sup>۱) يمكن الرجوع الى المعتمد لا بي الحسين البصرى ٢٥٥/٢ ، المسـودة لآل تيمية ٢٣٩ منهاج الوصول للبيضاوى شرح الا سنوى ٢٥٥/٦-٢٥٦ تيسير التحرير ١١٦/٣ اعلام الموقعين ٢٠/١ ، الاحكام في أصصحول الا حكام م ١١٨/٢ ، المسرح جميع الجواميع للمحلى ٢١٣١ ـ ١٣٦٠ (٢) اعلام الموقعين ٢/٣١١ ، ٣٨٤ .

على خلاف القياس و وتطهير النجاسة على خلاف القياس و والوضو من لحسوم الابل و والفطر بالحجامة و والسلم و والاجارة و والحوالة و والكتابسة و والمضاربة و والمزارعة و والمساقاة و والقرض وصحة صوم الآكل ناسيا و والمض في الحج الفاسد و وكل ذلك على خلاف القياس و فهل ذلك صواب أم لا "؟

نقال: ليسفي الشريعة ما يخالف القياس و وأنا أذكر ما حصلتم من جوابه بخطه ولفظه ووما فتح الله سبحانه لي بيمن ارشاده وبركسة تعليمه وحسن بيانه وتفهيمه "٠

ثم بدأ ابن القيم في شرح هذه المسألة هوسأذكر ما قاله بأكملسه فهو خير من يعبر عن رأى شيخه في هذه المسألة وقال (١): "أصلل هذه الوسألة أن تملم أن لفظ القياس لفظ مجمل ه يدخل فيه القيسساس الصحيح والفاسد والصحيح هو الذى وردت به الشريمة ه وهو الجمسسع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين عفالا ول قياس الطرد والثاني قيسساس المكس ه وهو من المدل الذى بحث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فالقياس الصحيح مثل أن تكون الملة التي طق بها الحكم في الا صل موجددة في الفرع بينع حكمها ومثل هذا القياس لا تأتسسي في الفرع من غير معارض في الفرع ينع حكمها ومثل هذا القياس لا تأتسسي الشريمة بخلافه قط ه وكذلك القياس الفارق وهدو ألا يكون بيسسن الصورتين فارق مو ثر في الشرع ه فمثل هذا القياس أيضا لا تأتي الشريمة بخلافه ه وحيث جا عن الشريمة باختصاص بمضالا حكام بحكم يفارق به فطائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويضع مساواته لفيره لكن الوصف الذى اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس وقسد

<sup>(1)</sup> اعلام الموقمين ١/٨٤٨

لا يظهر هوليس من شروط القياس الصحيح أن يعلم بصحته كل أحسده فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فانما هو مخالف للقياس الذى انعقد في نفسه ه ليسمخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمسر ه وحيث علمنسان أن النص ورد بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت على تلك الصورة التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم عفليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا ه ولكن يخالف القياس الفاسد هوان كان بعض الناس لا يعلم فساده "٠

ثم أورد ابن القيم نص كلام الامام ابن تيمية فقال (١): "قال: "أى ابن تيمية ما عرفت حديثا صحيحا الا ويمكن تخريجه على الا صحيحا الثابته وقال: وقد تدبرت ما امكنسي من أدلة الشرع فما رأي قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا كما أن المعقول الصحيح لا يخالسف المنقول الصحيح وابل متى رأيت قياسا يخالف أثرا فلا بعد من ضحيحا أحدهما لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفي كثير صنه علسى أفاضل الملما وضرفة المعنى الذي علقت به الا حكم من أشرف العلوم وفضه الجلي الذي يعرفه اكثر الناس وصنه الدقيق الذي لا يعرفه الا خواصهم فلهذا على رائية كثير من الملماء تجيء مخالفة للنصوص لخفاء القياس الصحيص طارت أقيسة كثير من الملماء تجيء مخالفة للنصوص من الدلائل الدقيقة التسي

<sup>(</sup>١) اعلام الموقمين ٢٨/٢

فالامام ابن تيمية ينفي أصلا أن يقع التعارض بين القيا سالصحيـــون وخبر الواحـد واذا وقع الخلاف بين قياس وخبر واحـد فلا بد أن يكـــون أحدهما خطأ والذي يؤخذ من كلامـه رحمه اللـّه أنه عند التعارض بينهما فاحتمال الخطأ يفلب أن يكون في القياس لا ن معرفة القياس الصحيح والعلة المؤثرة أمر صعب يكثـر الخطأ فيها •

ولقد تابع ابن تيمية في رأيه هذا تلميذه ابن القيم كما ظهرر من كلاسه فننع أصلا أن يكون هناك تمارض بين القياس الصحيح وخبرر الواحد الصحيح •

واحرض على من ذكر بأن بعض الا على شرعت على خلاف القياس مع أن هذه الا على من ذكر بأن بعض صحيحة والعمل جار على وفاقها ، وقد مر بعض الا مثلة على في كلام ابن القيم السابق ويظهر اعتراضه عليهم بوضوح فلي قوله (1): " وأما أصحاب الرأى والقياس فانهم لما لم يعتنوا بالنصوص ولم يمتقد وها وافية بالا حكام ولا شاملة لها وغلاتهم على أنها لم تسلم بعشر معشارها فوسعوا طرق الرأى والقياس ،وقالوا بقياس الشبه ، وطقلوا الاحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها ، واستنبطوا علا لا يعلم أن الشارع شرع الا حكام لا بجلها ، ثم اضطرهم ذلك الى أن عارضوا بين كثير مسن النصوص والقياس ،ثم اضطربوا فتارة يقدمون القياس وتارة يقدمون النص ،وتسارة فوتون بين النص المشهور وغير المشهور ،واضطرهم ذلك أيضا الى أن اعتقد وا في كثير من الا حكسام أنها شرعت على خسلاف القياس مفكسان خطأهسم

<sup>(1)</sup> اعلام الموقمين ١/٣٤٩ ـ ٥٥

- أحدها: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.
  - الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأى والقياس •
- الثالث : اعتقادهم في كثير من أحكام الشريمة أنها على خـــلاف الميزان والقياس ، والميزان هو المدل فظنوا أن المدل خلاف ما جائت به هذه الا حكام
  - الرابع : اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبارالشارع لهــا والفاء هم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع •
    - الخامس: تناقضهم في نفس القياس"٠

ومن استمراض كلام الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما اللسسه فلاحظ أمرين: الأمر الأول أنهما فيا وقدع التمارض بين القياس الصحيح في فسالا مسر وخبر الواحد ه فان قصدا بالقياس الصحيح في القياس الصحيح في فسالا مر لا يمكن فهذا لم يخالف فيه أحد فالجميع على أن القياس الصحيح في فسالا مر لا يمكن أن يمارضه نصصحيح لأن التناقض في الشرع مستنع هوهذا ليس موضع الخلاف لان القياس الصحيح في نفس الا مر لا يمرضه أحد الا اللسه وانما الخلاف في قياس صح عند المجتهد وخالفه خبر الواحد وان قصدا بالقياس الصحيح القياس الذي صح عند المجتهد وخالفه خبر الواحد وان قصدا أمر واقع ولا يمكن نفيه والا مثلة عليه كشيرة و فقولهما بأنه ليسفي الشريعسة أمر يخالف القياس يجب ألا يحمل على نفي التمارض هوانما يجب أن يحصل على أن الخبر الصحيح لا بد" وأن يدخل تحت قاعدة أوقياس في الشسسرع وان تمارض في الظاهر محقاعدة أوقياس آخر كما ذكر ذلك ابسن تيميسة في كلامه والم

والأمر الثاني أن ابن القيم رحمه الله اعترض على الذين قالوا بأن أحكام الشريمة وردت على خلاف القياس كالاجارة والسلم والمزارعة وغيرها •

والذى يظهر أنه ليس في هذه المسألبة خلاف حقيقى وانما منشــــا الخلاف لفظي يرجع الى اللغة في استعمال كلمالقياس • فابن القيم حمل القياس على ممناه المصطلع والذي يفيد كون القياس من الحجج الشرعية التـــي لا ينبغى أن تتمارض مع النصوص ولذلك قال (١): " اعتقادهم في كثير من الا حكام الشرعية أنها على خلاف الميزان والقياس، والميزان هو العدل فظنوا أن المدل خلاف ما جاء ت به هذه الا حكام " • ومن هنا جـــاء اعتراضه عليهم ، بينما الواقع أن من قال بأن هذه الأحكام جا ت عليل خلاف القياس لم يقصد بالقياس القياس المصطلح وانما أراد القياس بمعنسسى المألوف ، ولوأنهم قصدوا بها المعنى المصطلح لكان العمل بعده الأحكام فيه خلاف عولكن الواقع أن العمل بها سارعند الجميع ولم يخالـــن فيها أحد • والواقع أن هذه الا حكام أصول بنفسها ثابتة بنصوص لا يمكن الجدال فيها وان كانت قد خرجت عن المألوف في الأحكام المامة لضرورات بينها الشارع ووضعت من أجل التوسيع على الناس و فلا أحد ينكر أن بيع المرايا خارج عن المألوف في أحكام البيع ولكن الشارع رخص فيه توسيم على الفقراء ، ولا أحد ينكر أن السلم خارج عن المألوف في أحك الم البيع ولكن الشارع رخص أيه دفعا للحرج في المعاملات التجارية • ولم يقل أحد بأن هذه الأحكام مخالفة للقياس ومنافية للقواعد بمعنى أنها خارجة عسسن ميزان المدل عبل الجميع متفقون على أن هذه الا حكام وضعت مستقلـــة عن المألوف في أصولها لاعتبارات خاصة وتحت قواعد عامة في الشريعة هـي التوسيع ورفع الحرج "•

<sup>(</sup>١) اعلام الموقمين ١/٣٤٩

فكأن ابن القيم عتب على من استعمل لفظ القياس الموهم لخرج هذه الا حكام عن ميزان الشريعة هوكانه كان يرى استعمال لفظ أكثر وضوحا لبيان أن هذه الا حكام خصوصيات وضع من الله عدور وجل والله أعلم

نمود بمد هذا الاستطراد في الكلام عن رأى ابن تيمية الى القول بأن الحنابلة جميعا على تقديم خبر الواحد على القياس دون أى قيد وحتى ابن تيمية الذى نفى أصلا رقوع مثل هذا التعارض يفهم من كلامه تقديم الخبر على القياس اذا حدث هذا التعارض لا نهد على حسب تعليله \_ يصعب الوقوف على القياس الصحيح (١) •

أما عند الشافعية فالامام الشافعي يقدم الخبر مطلقا وكذلك معظم أصحابه غير أن بعض المتأخرين أمثال الآمدى وابن الحاجب لهم فسسي المسألة بعض التفصيل • وفيما يلي نص قول الآمدى (٢): " والمختار فسسي

<sup>(</sup>۱) جا في المسودة لابن تيمية ۲۶۱ سرد لا را العلما في التعارض بين خبر الواحد والقياس ثم تبع هذا السرد قول المعنف: "ومسن الناس من قال القياس أولى بالمعير اليه واليده صار جماعصم من أصحاب مالك و وأما الشافعي وأكثر أصحاب فيترك عندها الخبر للقياس الجلي ويترك الخفي للخبر وقال وكل هذه الا قسوال عندنا باطلة " ويقصد بذلك أن الخبر مقدم في كل الا حوال وفي أن القياس الجلي عند جميع العلما يعتبر بمنزلة النصسوا مسن اعتبره قياسا ومن اعتبره مفهوم موافقة أو فحوى خطاب واعتبره قياسا ومن اعتبره مفهوم موافقة أو فحوى خطاب واعتبره قياسا ومن اعتبره مفهوم موافقة أو فحوى خطاب واعتبره قياسا ومن اعتبره مفهوم موافقة أو فحوى خطاب واعتبره قياسا ومن اعتبره مفهوم موافقة أو فحوى خطاب واعتبره قياسا ومن اعتبره مفهوم موافقة أو فحوى خطاب واعتبره القياس الجلي عند المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسب

<sup>(</sup>٢) الا حكام في أصول الا حكام لملي الآسدى ١١٨/٢ ـ ١١٩

ذلك أن يقال: اما أن يكون متن خبر الواحد قطميا أوظنيا ه نان كان متنه قطميا فملة القياساما أن تكون منصوصة أو مستنبطة ه نان كانت منصوصت للنيا أن التنصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس فالنص الدال عليها اما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير أو مرجوحا و نان كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة هودلالة نص الملة على حكمها بواسطة وان كان مرجوحا ه فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة ه وان كان راجحسط على الخبر فوجود الملة في الفرع اما أن يكون مقطوعا به أو مظنونا ه فالظاهر كان مقطوعا فالمصير الى القياس أولى وان كان وجودها فيه مظنونا و فالظاهر الوقف ولا أن نص الملة وان كان في دلالته على الملة راجحا غير أنسسه الموقف ولا أن نص الملة وان كان في دلالته على الملة راجحا غير أنسسه الملة مستنبطة فالخبر وهدم على القياس مطلقا "و نقسم الا مدى خبر الواحد الى قسمين من ناحية دلالة مستنبطة فالخبر مقدم على القياس مطلقا "و نقسم الا مدى خبر الواحد الى قسمين من ناحية دلالة مستنبطة والخبر و متن قطعي الدلالة ووستن ظندي الدلالة»

المتياس

وقسمُ الى قسين من ناحية العلة ، علة منصوصة وعلة مستبطة ، ثم قسم وجود العلة في الفرع الى قسين ، ووجود قطعي ، ووجدو ظني ، وعلى أساس هذه التقسيمات بنى الآمدى حكمه بتقديم الخبري أو القياس عند تمارضهما ، ويمكن ذكر حالات تمارضهما بناء علي هذا التقسيم حسبما رأى الآمدى ـ الى خمسة أقسام :

١ عدم خبر الواحد اذا كان قطمي الدلالة وكانت علة القياس منصوصة
 بنص مساوفي الدلالة لمتن الخبر •

- ٢ ـ ويقدم خبر الواحد اذا كان قطعي الدلالة وكانت علة القياس منصوصة
   بنص مرجع في الدلالة عن مستن الخبر •
- " \_ ويتوقف \_ يتمادلان \_ اذا كان متن خبر الواحد قطمي الدلالــة وكانت علة القياس منصوصة بنص راجح في الدلالة على مــتن الخبـــر وكان وجود العلة في الفرع مظنونا به
  - ع ويقدم القياس اذا كان متن خبر الواحد قطعي الدلالة وكانت علم القياس منصوصة بنص راجع في الدلالة على متن الخبر وكان وجمود العلة في الفرع مقطوعا به
    - ه ـ ويقدم الخبر مطلقا اذا كانت علة القياس مستنبطة •

على هذا الا ساختار الآمدى ممالجة التمارض بين خبر الواحسد والقياس · وقد دلل لكل نقطة بما يرجع مختاره كما بين في كلامه الذي سبق •

والملاحظ من كلام الآمدى أنه قسم خبر الواحد الى قطعي الدلالة وظنيها وفصل في حال كون خبر الواحد قطعي الدلالة وأهمل الكلام عن ظني الدلالة وما قد يوهم بأن القياس يقدم دائما في الحالات الأربعة الأولى اذا كان خبر الواحد ظني الدلالة وفياهماله الاشارة الى حالة ظنية متان الخبر جمل الكلام مبهما لا يمكن الحكم عليمه فقد يكون له فيه رأى خاص على أن كلام الآمدى ليسفيه تصريح واضاعة في أن كلام الآمدى ليسفيه تصريح واضاعة في أن كلام الأمدى ليسفيه تصريح واضاعة في أن كلام الأمدى ليسفيه من الخبر وظنيته وغيارة المتن الخبر وظنيته وأنه يوياله عنهم من لفظه هذا أن مقصوده بمتن الخبر دلالته ولوكان يرياد بمتن الخبر بروطنيته اذا التبارة للمتن وهو ألفاظ الخبارة والدلالة للمتن وهو ألفاظ الخبارة عندها كما أنه أراد قطعية الثبوت لما ورد الخلاف لائن الخباريصيع عندها

من الحجج القطعية التي لا يقوى القياس على معارضتها • والله أعلم •

وهذا الذى اختاره الآمدى في هذا الموضوع اختاره الكمال أبـــن الهمام مع أنه ليس من الشافعية ، وعرضه في التحرير عرضا جميلا علـــى عادته في اختصار الكلام وايجازه مع المحافظة على جميع المعنى ، قـــال ابن الهمام (١): " والمختار ــأى في مسألة التعارض بين خبر الواحـــد والقياس ـ ان كانت الملة بنص راجع على الخبر ثبرتا أو دلالة وقطع بها في الفرع قدم القياس، وان ظـنت فالوقف والا تكـن براجع فالخبر ".

بهذه الكلمات الموجزة لخص الكمال مختاره عثم جا صاحب تيسير التحرير ففصل كلام ابن الهمام وأوضحه ع وفيما يلي كلام صاحب تيسير التحرير (٢): " (والمختار) عند الآمدى وابن الحاجب والمصنف (ان كانت العلة) ثابتة (بنص راجح على الخبر ثبوتا) اذا استويا في الدلالة (أو دلالة) اذا استويا ثبوتا (وقطع بها) أى الملة (في الفرخ قدم القياس) ٠٠٠ (وان ظنت) العلة في الفرع (فالزقف) متمين عيمني اذا لم يكسن هيناك ما يرجح أحدهما (والا تكسن) العلمة ثابتية ادراجح ) بأن تكون مستنبطة أو ثابتة بنص مرجوح عن الخبر أو مسلوله (فالخبر) مقدم " ٠

<sup>(1)</sup> التحرير في أصول الفقه لكمال الدين بن الهمام •

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير لا مير بادشاه • وذكر مثله في التقرير والتحبير لابـــن أبر الحاج ٣٤٢ •

القسم الأول: يقدم القياس اذا كانت الملة منصوصة بنص راجع على خبسر الواحد ثبرتا أو دلالة ، وقطع بوجسود هذه الملة فسسي الفرع •

القسم الثاني: الوقف اذا كانت علة القياس منصوصة بنص راجع على خبر الواحد ثبوتا أو دلالة وظن وجود هذه الملة فلي

القسم الثالث: يقدم الخبر ان لم تثبت الملة براجع على خبر الواحسد بأن تكون بنص مساو أو مرجوج أو تكون علة مستنبطة •

ننلاحظ أن ابن الهمام جمع القسم الا ول والثاني والخامس من كسلام الا مدى في القسم الثالث عند الآمدى في القسم الثاني ، وجعل القسم الرابع عند الآمدى في القسم الرابع عند الآمدى في القسم الا ول •

وليس من الدقدة القول بأن مختار ابن الهمام كمختار الآمسدى وابن الحاجب وان ظهر التشابه بينها ففهناك بين المختاريسن فرقان الفرق الأول تنبه اليه ابن أمير الحاج ولم يذكره أمير بادشاه وهوأن الآمدى جمل الرجحان بين خبر الواحد ونص العلة في الدلالة فقط و بينما عمم ابن الهمام الرجحان بينهما فقال: بنص راجح على الخبر ثبوتسا

قال ابن امير الحاج (۱): " (ان كانت العلة) ثابتة (بنص راجمع ادا على الخبر ثبوتا )/استويا في الدلالة (أو دلالة) اذا استويا ثبوتــــــا

<sup>(1)</sup> التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣٤٢٠

( وقطع بها ) أى الملة ( في الفرع قدم القياس) لكن الآمدى وابسسن الحاجب اقتصرا على تقييد رجحان النص على الخبر بكونه في الدلالة " •

أما الفرق الثاني بين مختار الآمدى ومختار ابن الهمام والسندى لم يذكره أى من الشارحين – أمير بادشاه وابن أمير الحاج – فهو أن الآمدى اشترط أن يكون خبر الواحد قطعي الدلالة وأن يكون نصالعلة أرجح سنده أما ابن الهمام فقد اشترط مجرد الرجحان ولم يشترط في الخبر القطع أو الظنن •

ولا شك في أن اشتراط الآمدى القطع في دلالة متن خبر الواحد ثم رجحان نصالملة في دلالته على متن الخبر أمر صمب الحصل واند التفاوت في درجات الظن أمركشير الوقوع ومتصور أما التفاوت في درجات القطع وفي الدلالة خاصة أمريندر حصوله •

هذا بيان موجز لرأى الشافعية والحنابلة والذى يظهر فيم أناصحاب كلا المذهبين يقدمون الخبر على القياس عند التمارض و وكل ما ذكر من أقوال للمجتهدين في المذهبين لا يبعد كثيرا عن القول الذى عليم جمهر متبعى المذهبين •

وسبق أن ذكر أن تقديم خبر الواحد على القياس عند التمارض هو مذهب أئمة المذاهب الأربعة على الصحيح ، ومذهب جمهرور العلما من الفقها والمحدثين •

وفيما يلي عرض لأدلة من يقدم خبر الواحد على القياس عند التمارض وان كان قد مر شي من هذه الأدلة فيما سبق فانما كان في معرض الكلم وليس الفرض منه حصر الأدلة وأما فيما يلي فسيذكر أغلب ما ورد من أدلة في هذا الباب مع محاولة تجنب التكرار فيما ذكر سابقا بقدر الامكان و

واللُّه الهادي الى سواء السبيل •

# الفصل الثانسي

## تفصيل أدلة تقديم خبر الواحسد

استدل الشافعية والحنابلة وجمهور العلما الذين قدموا خبر الواحدد والقياس بأدلة يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام: النص ، والاجماع ، والمعقول . أصل النصص:

فهو حديث معاذ رضي اللّه عنه حين بعثه النبي صلى اللّه عليه وسلم الى اليمن قاضيا • قال الا مدى (١): " أما النص فمل الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ حين بعثه الى اليسن قاضيا ( بم تحكم ؟ قال : بكتاب اللّه • قال : فان لم تجد ؟ قلل بعنة رسوله • قال : فان لم تجد ؟ قال : أختهد رأيي ولا آلو ) • أخسر العمل بالقياس على السنة من غير تفصيل بين المتواتر والا حاد • والنبسي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك هوقال : الحمد للله الذي وفسلم رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله "•

هذا الخبر مر عند الكلام عن أدلة الحنفية في تقديم الخبرطلي القياس ، ومر أنه نص واضع في موضع النلاع ، كما مر في الهامسس أن هذا الخبر فيه كلام من حيث سنده ومعناه ، فلا داعي للتكرار هنا •

ولقد أورد الآمدى اعتراضا على الاحتجاج بهدا الخبر ثم رد الاعتراض والاعتراض مبني على مختار الآمدى في تقسيم حالات التمارض بيس خبسسر

<sup>(</sup>۱) الا حكام في أصول الا حكام للآسدى ١١٩/٢ وانظر ارشاد الفحسول للشوكاني ٦٥

الواحد والقياس حيث أنه قدم القياس على الخبر في احدى الحسالات ه ولقد رد الآمدى هذا الاعتراض بأن تلك الحالة خصصت من عموم القاعدة لمعنى بينه وهذا لا يمنع استمرار القاعدة على عمومها فيها عدا هذه المسورة وقال الآمدى (١): " فان قيل: أما ما ذكرتمون من خبر معاذ هفقسد خالفتموه فيما اذا كانتالملة الجامعة في القياس مقطوعا بملتيها وموجود هسافي الفرع كما تقدم " ثم أجاب الآمدى على هذا الاعتراض بقوله (٢): " والجواب: قولهم انكم خالفتم خبر معاذ ه قلنا: غايته أنا خصصناه في صورة لمعنسى لم يوجد فيما نحن فيه فهقينا عاملين بممومه عدد اتلك الصورة " .

فالحاصل أن هذا الخبر نصفي هذه المسألة ويعتبر من الا دلــــة القوية في تقديم خبر الواحد على القياس؛ أما ما ذكر (٣) من أن هذا الخبــ من الا خبار الضعيفة التي تلقتها الا منة بالقبول عوان معناه فاســــد لا نبه لا يجوز فصل الكـتاب عن السنة في الحكم والقضاء بل يجب أن يقول أحكم بكـتاب اللّه وسنة نبيه عفكـلام لا يقره كثير من العلماء فخبر الواحد أن تلقته الا من من ضعفه وأصبح ما يممل به عوكذلـــــك ان تلقته الا محيج فهوفي مقام الترتيب النسبة للمعنى فمعناه صحيح فهوفي مقام الترتيب المعنى فمعناه صحيح فهوفي مقام الترتيب النسبة للمعنى فمعناه صحيح فهوفي مقام الترتيب المعنى في في المعنى في المعن

والواقع أنه لا يمكن اصدار حكم نهائي سريع في هذا الخبر فالمتأمل

<sup>(</sup>١) نفسالمرجع ١٢٠/٢

<sup>(</sup>٢) الاحكام في اصول الأحكام للآمدى ١٢١/٢

<sup>(</sup>٣) مر تفصيل أكثر لهذا الكلام عند سرد أدلة العنفية نـــي تقديم خبر الواحد على القياس ، ولكنه ذكر في الهامش •

في كلام من قال بضعف سنده ومعناه قد يجد فيه بعض الحسق بعد التمعن فيه والله أعلم والله والله أعلم والله وال

## وأما الاجماع:

فهو الاجماع السكوتي عحيث ان بعض فقها الصحابية ومجتهديهم كانوا يتركون اجتهاداتهم وأقيستهم وآراءهم للأخبار التين كانوا يسمعونها من آحاد الناس وهذا الاجماع السكوتي يجعله بعير العلما حجة كالاجماع الصريح عفعدم الاعتراض من باقي الصحابة يعتبر اقرارا عير أن البحض الآخير من العلما لا يتقربهذا الاجماع اذ يشترط في الاجماع التصريح عولكن الخلاف هينا لفظي فمن كان يعتبره اجماعا سكوتيا يعتبع به ومن كان لا يقر الاجماع السكوتي اعتبره من عصل الصحابية وهيوجة بلا شيك .

أما الا مثلة التي ذكرت في اثبات أن الصحابة رضوان الله عليه مسر كانوا يتركون أقوالهم للا خبار فكثيرة عن أبي بكر وعسر وعلي وكبشير مسسن مجتهدى الصحابة هولقد مر كسثير من هذه الا مثلة عند الكلام عسسن رد أدلة المالكية وعند الكلام عن أدلة الحنفية في تقديم خبر الواحد ه وسيأتي فيما يلي طرف من هذه الا مثلة على سبيل التذكير لا الحصر •

فضها أن عمر رضي الله عنه عتم عنه القياس في الجنين لخبر حمل بن مالك وقال: لولا هذا لقضينا فيه برأينا •

ومنها توك عسر رضي الله عنه اجتهاده في منع ميراث المسرأة من ديمة زوجها بخبر الواحد ، وقال في ديمة الأصابع بالتفاوت لتفاوت منافعها ولكن ترك وأيمه لخبر في كل اصبع عشر من الابل •

ومنها ترك أبوبكر رضي الله عنه رأيه في حكم حكم به برأيمه لحديث سمعه من بلال رضي الله عنه (۱) وغيرها أمثلة كشيرة كانت مشهـــورة فيما بين الصحابة ولم ينكر عليهم منكر و فصار اجماعا •

ولقد عوض هذا الاجماع باجماع آخر ذكرفيه أن بعض مجتهدى الصحابة قد ردوا أخبارا لمخالفتها للقياس هفكان الاجماع معارضا بمثله وكان عمل الصحابة أيضا فبطل الاستدلال بالمعارض مثله •

ومن الا مثلة التي ذكرت في رد بعض الصحابة لا خبار الا حاد لكونها معارضة للقياس (٢) ما روى أن ابن عباس لم يقبل خبر أبي هريرة " اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الانا حتى يفسلها ثلاثا " وقال : ما نصنع بمهراسنا ؟ فقال له أبو هريرة : " يا ابن أخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الا مثال "

ويقال في الرد على هذا الاعتراض أن ابن عباس رضي الله عنسه انما ترك هذا الحديث لا نم لا يمكن الا خدن به اذ لا يمكن قلب المهراس على اليد ، ففيه تكليف ما لا يطاق ٠

<sup>(</sup>۱) ما سبق من الأمثلة من الاحكام للآمدى ١١٩/٢ والمعتمد للبصرى ١٥٥/٢ والتحرير لابن الهمام •

<sup>(</sup>٢) هذه الأمثلة ومناقشتها وردت باسهاب في مبحث أدلة المالكية ، وسأذكر فيما يلي ملخصا لها وكل ما يأتي مأخوذ من الممتمد لا بي الحسيسسن البصرى ٢/٥٥٦ - ١٦٦ والاحكام للآمدى ٢/١٢٠/١ والتحرير للكمال بن الهمام •

فان قيل ليسفي ذلك تكليف ما لا يطاق لا نسه كان يمكنهم غسمل أيديهم من انا الخسر غير المهراس ثم يدخلوا أيديهم فيه و فعلمنا السمورد الخبر لا نسه مخالف للقياس •

قيل فاذا سلمنا امكان الأخذ به فأين القياس الذين يبين اباحة غسل اليد من ذلك الاناء حتى يكون قد رد الخبر لذلك ؟ فاذا صح ذلك لم يثيت لهم أن ابن عباس رجح القياس على الخبر،

أما الا مثلة الا خرى التي ذكرت في ترك بمضالصحابة لا خبرا الآحداد لمخالفتها القياس فقد وردت في مبحث (ما استدل بملامالكية) ووردت مناقشة مسمهبة لها ، وظهر أنه لم يسلم شمى منها •

## وأما المعقول:

استدل بالمعقدول على تقديم خبر الواحد على القياس من عدة وجوه:

منها أن خبر الواحد راجع على القياس لا نه أغب على الظسسن من القياس وفي بيان هذا الرجحان في غبة الظسن قال الآمدى (١):

" ان الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطا فيه أقل من القياس ه لا ن خبس الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوى هوعن دلالته علسس الحكم ه وعن كونه حجة معمَّول بها فهذه ثلاثة أصور و أما القياس فانه ان كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد ه فهو مفتقسر الى الاجتهاساد

<sup>(</sup>۱) الأحكام للآمدي ١٢٠/٢

في الا مور الثلاثة و وتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع به فيفتقــــر الى الاجتهاد في كون الحكم في الا صل ما يمكن تعليله اولا وتقدير امكان تعليله و مفتقر الى الاجتهاد في اظهار وصف صالح للتعليل وتقدير ظهور وصف صالح يفتقر الى الاجتهاد في نفي المعارض له فــي الا صل وتقدير طهور وصف صالح في فتقر الى الاجتهاد في وجـــرده في الفرع و وتقدير سلامته عن ذلك وفقتر الى الاجتهاد في نفي المعارض في الفرع و وتقدير وجوده في الفرع يفتقر الى الاجتهاد في نفي المعارض في الفرع من وجود مانع أو فوات شرط و وتقدير انتقا في نحتاج الــى النظر في كونه حجه و فهذه سبعة أمور لا بد من النظر فيهيكون وسا يفتقر في دلالته الى بيان ثلاثة أمور لا غير فاحتمال الخطأ فيه يكــون أقل من احتمال الخطأ فيها يفتقر في بيانه الى سبعة أمور و فكان خبـــر الواحد أولى و وربما قيل في ترجيح خبر الواحد هنا وجوه أخرى واهية الواحد أولى و وربما قيل في ترجيح خبر الواحد هنا وجوه أخرى واهية

نقد جمل الآسدى خبر الواحد منتقرا الى الاجتهاد في المرور ثلاثة هي :

- ١ ـ عدالة الراوى
- ٢ ـ دلالة الخبر على الحكم
- ٣ ـ كون خبر الواحد حجة معمول بها ٠

وجمل القياس مفتقرا للاجتهاد في سبمة أمور هي:

- 1 كون حكم الا صل قابلا للتعليل وليس ما لا يعلل كالا مور التعبدية ·
  - ٢ \_ اظهار وصف صالح المالك الحكم ليكون مناسبا ٠
    - ٣ ـ نفي وجود معارض لذلك الرصف المختار في الأصل •

- ٤ وجود ذلك الوصف المناسب في الفرع ٠
- م عدم وجود مانع في الفرع أو فوات شرط يوا دى الى معارضــــة سريان ذلك الوصف في الفرع •

#### ٦ - كون القياس حجــة٠

فهذه أمور ستة ولقد ذكر الآسدى أنها سبعة ، ولعلم جعل الفقرة الخامسة فقرتين ، فعد عدم وجود المانع في الفرع نقط ... وعدم فوات الشرط نقطة أخرى •

وهذه النقاط السبعة التي ذكرها في القياس انها تكون ان كان حكم الا صل ثابتا بقاطع فان كان ثابتا بخبر الواحد فتنض اليها النقاطة الأصل ثابتا بخبر الواحد فتنض اليها النقاطة الثابر فتصبح الأمور التي يفتقر للاجتهاد فيها عشرة (١).

والحق أن الآمدى أغفل في الأصور التي يجتهد فيها في السلط الخبر أمورا مهمة مثل الاجتهاد في ضبط الراوى ، والاجتهاد المعاصرة بين الراوى السند ، والاجتهاد في خلو الخبر من العلل الخفية كمدم المعاصرة بين الراوى ومن روى عنه ، وفيرها من الأمور التي تبسط في علم مصطلع الحديث ، ولكن مع ذلك كلمه يسبقى خبر الواحد أقل احتمالا للخطط وأكثر غبر اللاحدة ، اللطين ،

ولقد أورد الآسدى اعتراضا على دليله هذا شم رده أما الاعتسراض فبينه بقوله (٢): " فان قيل ما ذكرتموه من الترجيح فهسو معسسارض

<sup>(</sup>۱) هذا الدليل ورد عرضه عسند الكلام عن أدلة الحنفية في تقديم خبرالواحد على القياس وانما كسرر هنا لا نه من الا دلة التي اعتسمد عليها الشافمية في تقديم الخبر على القياس مطلقا •

<sup>(</sup>٢) الاحكام للآميدي ١٢١/٢

بما يتطرق الى الخبر من احتمال كنب الراوى ، وأن يكون في نفسه كافسرا أو فاسقا أو مخطئا ، واحستمال الاجمال في دلالة الخبر والتجوز والاضمار والنسخ ، وكل ذلك غير متطرق الى القياس " •

وأجاب الآمدى على هذا الاعتراض بقوله (١): " وما ذكرتموه مسن تطرق التجوز والاشتراك والنسخ الى الخبسر فذلسك مما لا يحوجب ترجيسك القياس عليه بدليل الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة فان جميع ذلسسك متطرق اليه 6 وهسو مقدم على القياس "٠

ويمكن أن يضاف الى جواب الآمدى هذا هأن هذه الا مور وان كانت تطرو على الخبر هالا أنها لا تجعل للقياس ميزه على الخبر لا أن معظم الا قيسة حكم الا صل فيها ثابت بأخبار الآحماد فما يطرو على الخبسر يضاف الى القياس •

ومن الاستدلال بالمحقول أن خبر الواحد يدل على الحكم بصريحاس فهو يجرى مجرى المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس يدل على الحكم بواسطة ويحتاج للاستنباط ، وما كان يدل بصريحه مقدم على ما يدل بواسطة .

ولقد ذكر هذا المعنى ابن قدامة بقوله (٢): " ولا ن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله ، والقياس استنباط الراوى، وكلام المعصوم أبلغ في اثارة غلبة الظن "٠

<sup>(</sup>۱) الأحكام للآصدي ٢ /١٢١١

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر لابن قداسة ٦٦

وقال الشيرازى (۱): " والدليل على أصحاب مالك فيما نسب اليهم من أنهم يقدمون القياس على خبر الواحد – أن الخبريدل على قصد من أنهم الشرع بصريحه والقياسيدل على قصده بالاستدلال ، والصريد أقوى فيجب أن يكون بالتقديم أولى "٠

ولقد ناقش هذا الدليل أبو الحسين البصرى فقال (٢): " ولقائل أن يقول : ان خبر الواحد يجرى مجرى ما سمع من النبي صلى الله طيسه وسلم في وجوب الممل هوهكذا القياس هوأيضا فليس يجب اذا جرى خبر الواحد مجرى ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور أن يجرى مجراه في أمور أخر ، ألا ترى أنه لا يجرى مجراه في نسسخ القسرآن "٠

والحق أن الخبر لا يجرى مجرى المسموع من النبي عليه المسلاة والسلام في وجوب العمل فحسب بل في لأمور أخرى تميزه على القياس ، فهسسا يجرى مجراه في دلالته على الا حكسام مباشرة ويدون واسطة ، كسسسا أن منكسر خبر الواحد الصحيح يفسق وليسكذلك مسنكر قياس من الا قيسة ، وهذه أمور لها أثرها في ترجيح الخبر على القياس .

كما أن لا بي الحسين البصرى مناقشة حول تقديم الخبر على القياس لكونه يدل على الحكم بدون واسطة • نقد قال (٣): " ولقائل أن يقرول

<sup>(1)</sup> اللمع لابراهيم بن على الشميرازي ٤١٠

<sup>(</sup>٢) ألمعتمد لأبي الحسين البصري ٢/٧٥٢

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ٢/٨٥٢

انه وان كان لاثبات الحكم بالخبر هذه المزيسة ـكونه يستند الـى قول النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة ـ فان لاثبات الحكم بهـــذا القياس مزية أخرى ه وهي اسناده الى أصل معلوم ه وان كان بواسطـــة الاجتهاد في الانمارة فكما أن العمل بخبر الواحد يستند الى أصل معلوم وهوما دل على وجبوب العمل بخبر الواحد فكذلك الحكم بالقياس يستند الى ما دل على العمل بالقياس وهو معلوم • وكنما أن العمل بالقياس يفتقر الى الاجتهاد في الانمارة ه فالحكم بخبر الواحد يفتقر الـــي

والملاحظ أن البصرى قارن بين الخبر والقياس في أمسور ليست فسي محل الاستدلال ، وبين أن الخبر والقياس متساويان في أمسور لم يذكرهما المستدل ، فكون القياس والخبر يستندان الى أصل معلوم هو ما دل علسى العمل بهما ، وكون كل من القياس والخبر محتاجين للاجتهاد في بعسسف الأمور كأن يكون الخبر محتاجا للاجتهاد في أحوال المخبرين ، والقياس محتاجا للاجتهاد في الأمارة ، الا ينفي بقا أفضلية الخبر على القياس لدلالت على الحكم من غير واسطة ، فمكان الاستدلال هو وجود ميسزة في الخبر على القياس العين على الحكم من غير واسطة ، فمكان الاستدلال هو وجود ميسزة في الخبر على القياس هي عدم افتقاره للواسطة الموجسودة في القياس ، أما كونهما متساويين في الأمسور التي ذكرها البصرى فلا ترفع تقدم الخبسر على القياس بهم سيد، الميسزة ،

ومن الاستدلال بالمعقول ما ذكره القراني بقوله (١): "حجــة

<sup>(1)</sup> شرح تسنقيح الفصول للقراني ٣٨٧ ـ ٣٨٨ -

النسع - أى النع من تقديم القياس على خبر الواحد - أن القياس فسرع النصوص والفرع لا يقدم على أصله •

بيان الأول: أن القياس لم يكن حجة الا بالنصوص، فهدو فرعها، ولا أن القياس فرع النصوص عليه فصار القياس فرع النصوص ولا أن القيس عليه لا بد وأن يكون منصوصا عليه و فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهين وأما أن الفرع لا يقدم على أصله فلا أنه لوقدم عليا أصله لا بطل أصله ، ولو أبطل أصله لبطل فلا يبطل أصله " •

وعبر البصراوى عن نفس المعنى بقوله (١): " ومنها أن خبر الواحسد أصل للقياس وولا يجوز أن يترك الاصل بالفرع ".

وفي هذا الدليل مفالطة واضحة فليسالكلام في التعارض بيسسن القياس والخبر الذى ثبت به أصل العمل بالقياس هولا في التعارض بيساس القياس وانما الكلام في قيساس القياس وانما الكلام في قيساس خاص عارض خبرا خاصا يثبت أحدهما ما ينفيه الثاني و

ولقد أجاب كل من القرافي والبصرى على هذا الدليل ، فقال القرافي (٢):

" والجواب على هذه النكته: أن النصوص التي هي أصل القياس غير النصص الذى قدم عليم القياس ، فلا تسناقض ، فلم يقدم الفرع على أصلم بل علميم غير أصلمه . •

وقال البصرى (٣): " ولقائل أن يقول: ان أردتم بقولكم: ان خبرر

<sup>(1)</sup> المعتمد لأبي الحسين البصري ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>۲) شي تسنقيح الفصول ۲۸۸

<sup>(</sup>۳) المعتمد ۲۸۷۵۲

الواحد أصل للقياس مأنه هو الدليل على صحة الممل بالقياس ه فلي سس كذلك م لا أن الممل بالقياس لا يصار اليه الا بدليل مقطوع به وان أردتم أن خبر الواحد هو أصل القياس الذى وقمت المعارضة به وأن القياس هو قياس على حكمه فليس كذلك ه لا أن أصل القياس هو غيار هذا الخبر و

فان قالوا: نريد بذلك أن خبر الواحد في الجملة هـو أصـــل القياس ه ألا ترى أن أصل القياس هو خبر الواحــد مثل هــذا الخبــــر المعارض •

قيل: انما يلزم هذا من قال: ان القياس على حكم خبر الواحسد أولى من خبر واحد يمارض القياس • فأما من قال ان القياس أولى من خبسر الواحد اذا كان القياس قياسا على دليل قاطع • فلا يلزمه هذا الكلام " •

ويمني كلام البصرى الا خير \_ والله أعلم \_ أنهم ان قالوا أن المراد بأن خبر الواحد أصل للقياس فأنه ثبت حكم الا صل فيه بخبر واحبه مثل هذا الخبر الذى عارضه القياس من حيث أنهما متساويان في الحجيه فيقال لهم ان هذا يلزم من قال بتقديم القياس على خبر الواحد اذا كان ألقياس قد ثبت حكم الا صل فيه بخبر الواحد ولكن لا يلزم من قال بالنا القياس قد ثبت بدليل قاطع القياس قد تبدل القياس قد ثبت بدليل قاطع القياس قد تبدل القياس

<sup>(</sup>١) المعتمد لا بي الحسين البصري ١٦٥٨/٢

بنفسه من غير واسطة ه وليس كذلك دلالته على حكم الفروع • فسادا جاز أن يخرج منه بعض ما تناوله لفظه بخبر الواحد معقوة دلالته عليه ه كان بأن يخرج منه مدلوله الأخفى - وهو ما دل عليه بواسطة القياس - لا جل خبر الواحد أولى ه اذا كان اخراج ما دل عليه بواسطة القياس يجرى مجرى التخصيص ه لا نه اخراج بعض ما دل عليه اذا كان يدل على أشيا بواسطة ومنير واسطة " •

هذا الدليل الذى استدل به البصرى فيه شي من الدقسة • وسأذكر ما فهمت منه بقدر الامكان •

لقد قسم البصرى مدلول عموم النص القرآني الى ما يدل بصريحه وهو حكم ما تناوله لفظه ، والى ما يدل بواسطة القياس وهسو حكم الفروع ، ويكسون ما تناوله لفظه أقوى في الدلالة لكونه يدل عليه بغير واسطة ، وما دل عليه بواسطة القياس أضعف لكونه يدل عليه بواسطة ، واسطة ، فخلص لدينا أن عموم الكتاب يدل على أشياء بغير واسطة ، ويدل على أشياء بواسطة ،

ثم ان خبر الواحد يجوز أن يخصص به عموم الكتاب عند من جوزه للكون خبر الواحد قعد أخرج بمض ما تناوله عمون الكتاب بنصه ويكون القياس قد أخرج بمض ما تناوله عموم الكتاب بواسطة النا اعتبرنا اخراج ما دل عليه عموم الكتاب بواسطة القياس يجرى مجرى التخصيص لا نه اخراج بمض ما دل عليه عموم النص •

فاذا كان الخبر قد أخرج بمشما تناوله عموم الكتاب بنصه وهسو أقوى وكان القياس قد أخرج بمض ما تناوله عموم الكتاب بواسطسة

وهو أضعف كان خبر الواحد أقوى من القياس لا نه يجهوز أن يخهه الا تحميل به من عسوم الكتاب ما لا يمكن اخراجه بالقياس • فما كان يخرج به الا تحميل كان بأن يخرج به الا ضعف أولى •

وقد أجاب البصرى عن هذا الدليل بقوله (١): " وللخصم أن يقول: ان عسم الكتاب لا يدل على حكم الفروع لا نسه لا يستناولها عفلا يسدل على أمار القياس فصارحكم الفروع هو مدلول دليل آخر وهو القياس ففليسس بأن يتركوه بخبر الواحد لا ن خبر الواحد يخص بسه عسم الكتسباب معقسوة عسم الكتاب بأولى من أن يتركوا المسل بخبر الواحد لا ببل القياس ه اذا القياس يخص به عسم الكتاب " • فبيسن في الجسواب عن الدليل أن دعوى دلالة نص عسم الكتاب على حكم الفروع غير مسلم عن الدليل أن دعوى دلالة نص عسم الكتاب على حكم الفروع غير مسلم بها لا ن عسم الكتاب لم يستناولها ه وانما استبطها المجتهد بواسطة القياس هفا وجد المجتهد علة تربط بين النص وبين الفروع ه شسم توصل الى حكم الفروع فأصبح دليل هذه الفروع هو القياس وليس عسم الكتاب •

فاذا سلمنا بأن القياس يخص به عموم الكتاب وأن خبر الواحسد يخص به عمون الكتاب أيضا ، فليس واحد منهما بأولى من الآخر اذ أنهما متساويات من هذه الناحية ،

ولوأن البصرى رحمه الله دكر مشالا توضيحيا بين فيه كيف دل عسم الكتاب على ما صح به ه وكيف دل على أحكم الفروع بواسطة القياس في منزلة المخصص الكان كلامه أوضح ولكان تناوله لا مثالى أقرب .

<sup>(</sup>۱) المعتمد ۲۸۸۲٠

والظاهر أن هذا الدليل يعتمد على الخلاف فيما دل عليه عسمسوم الكتاب على الفروح أهو بواسطة عسموم اللفظ وفحيوى الخطاب أم هو بواسطة القياس والله أعلم القياس والله أعلم والله المعالم والله والله المعالم والله وا

من مجموع ما مر من الأدلة ومناقشتها يظهر أن خبر الواحد أقسرب الى غلبة الظن من القياس فمظان الاجتهاد فيه أقل من ناحية عددهــا ، وكذلك نين ناحية سهولة الوصول اليها هفالبحث عن عدالة الراوى واتصال السند ايسر وأقرب من البحث عن علة مناسبة وعن توفر تلك الملة فـــــى الفرع والتأكد من عدم وجود معارض في الأصل أو موانع في الفرع هدا في الجملة والفالب ، أما في أفراد الأقيسة فهناك كشير من الا قيســة واضحة الملل وأحكام أصولها بينة السريان في الفروع • ومن هنا رجع البصرى أن يكون الحكم في التمارض بين خبر الواحد والقياس راجع الــــي المجتهد نقد يرجح الخبر مرة وقد يرجح القياس مرة أخرى حسب اجتهاده في قوة كل منهما في كل مثال على حسدة ، وفي ذلك يقول (١): \* والا ولي أن يكون طريق ترجيح أحدهما على الآخر الاجتهاد ، لتساويهما فيسلى الوجوه التي ذكرناها \_أثناء مناقشة أدلة من قدم الخبرعلى القيــاس السابقة الذكر - فان قوى عند المجتهد أمارة القياس وكانت تنيد عسنده في القوة على عدالة الراوى وضبطه ، وجب المصير اليه • وان كان ضببط الراوى وشقته تسزيد عسند المجتهد على أمارة القياس وجسب عليسه المصيسر الى الخبــر •

<sup>(1)</sup> المعتمد لا بي الحسين البصرى ١٩٥٢ .

والجدير بالذكر أن معظم الا دلة التي ذكرت في تقديم الخبرطي القياس تناولت القياس على معناه المصطلح ، ولم يرد ذكر واضي لا عنبار القياس بمعنى القاعدة العامة مما ينيد بأن التصور العام للشافمية والحنابلة وجمهور العلماء الذين يقدمون خبر الواحد على القياس هو أن الخلاف بين خبر الواحد والقياس المصطلح ، وقد مر أن الحلفية حين تكلموا في عن خبر الواحد والقياس المصطلح ، وقد القياس المصطلح الا أن أمشلتهم والقرائن هذا الموضوع كان ظاهركلامهم ينفيد القياس المصطلح الا أن أمشلتهم والقرائن التي و ردت أظهرت أن كلامهم في القياس بمعنى القاعدة ، وكنذلك عند الكلم عن مذهب المالكية تبين أن القول الراجح للامام مالك انما كيان على ضوء اعتبار القياس بمعنى القاعدة ، والله الما مالك انما كيان على ضوء اعتبار القياس بمعنى القاعدة ، والله أعلم ،

#### البياب الخامسس

## أمثلة التعارض بين خبر الواحد والقياس

فيما يلي ذكر لبعض الا مثلة الحتي أورد ها العلما التعارض بين خبر الواحد والقياس ، ولقد عد "ابن القيم اثنين وثمانين حديثا تركت من أجل القياس (١) ، ولا يمكن تناول كل هذه الا مثلة بالدراسة والتفصيل ، وانما

(1) ذكر هذه الا عاديث ابن القيم في معرض اعتراضه على القياسيين والارائيين وكيف أنهم تركوا عدد اكبيرا من السنن من أجل أقيستهم ، وسأعسل بعض هذه الا عاديث ومن أراد الاطلاع عليها جميعا فلينظر اعسلام الموقعين ٢٤٦/١ :

1 - حدیث العرایا ۲ - حدیث تغریب الزانی غیر المحسسن ۳ - حدیث المسح علی الجوربین ۶ - حدیث عبران بن حصین وأبی هریرة فی أن كلام الناسی والجاهل لا یبطل الصلاة ه - حدیث خیار المجلس ۲ - حدیث اتمام صلاة الصبح لمن طلعت علیه الشمس وقد صلی منها ركعة ۷ - حدیث الحكم بالقافة ۸ - حدیث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس ۹ - حدیث بیع المدیر ۱۰ - حدیث القضاء بالشهادة الیمین ۱۱ - حدیث تغییر الفلام بین أبویه اذبا افترقا بالشهادة الیمین الله المحلل والمحلل له ۱۳ - حدیث لانكاح الا بولی ۱۲ - حدیث اباحة لحم الغیل ۱۰ - حدیث لا تحرم المحة والمحتان ۱۲ - حدیث العمامة ۸۱ - الاصر باعادة الملاة لمن صلی خلف الصف وحده ۱۹ - الجهر بآمین فی الصلاة المن صلی خلف الصف وحده ۱۹ - الجهر بآمین فی الصلاة

سيجرى سرد بعضها وذكر بعض ما قاله العلماء فيها دون تغصيل أو السهاب ، ثم يأتي مثال المصراة ويذكر فيه كلام مسهب مفصل ان شاً اللله .

<sup>---</sup> ۲۰ - نضح بول الفلام الذى لم يأكل الطعام ۲۱ - حديدت بيع جابر بعيره واشتراط ظهره ۲۲ - حديث النهي عن جلوس السبع ٢٢ - حديث النهي عن جلوس السبع ٢٢ - حديث الوتر على الراحلة ٢٢ - حديث لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من الركوع والسجود ٢٥ - حديث تحريمها التكيير وتحليلها التسليم ٢٦ - حديث حمل الصبية في الصلاة .

# الفصل الأول

## سرد بعض أمثلة التعارض بين خبر الواحد والقياس (١)

المثال الأول: هديث الوضوء من لهوم الابل . فقد قال عليه المسلاة والسلام من أكل لهم جزور فليتوضأ . فهذا الخبر معسارض للقياس في نواقض الوضوء فليس من نواقض الوضوء أكل اللهوم .

وفيما يلي سرد لما قاله ابن القيم حول هذا المثال (٢): " وأسا قولهم : ان الوضوئ من لحوم الابل على خلاف القياس ، لا نبها لحسم واللحم لا يتوضأ منه . فجوابه أن الشارع فرق بين اللحمين كما فرق بيسن المكانين ، وكما فرق بين الراعيين رعاة الابل ورعاة الفنم فأمر بالصلاة في مرابض الفنم دون أعطان الابل ، وأمر بالتوضوئ من لحوم الابل ون الغنم ، كما فرق بين الربا والبيع والمذكى والميته ، فالقياس السذى يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه من أبطل القياس وأفسده ، كما فرق بين أصحاب الابل وأصحاب الغنم فقال : الفخر والخيلا وسيا الفدادين أصحاب الابل ، والسكينة في أصحاب الفنم ، وقد جساً الفدادين أصحاب الابل ، والسكينة في أصحاب الفنم ، وقد جساً أن على ذروة كل بعير شيطان ، ولهذا أمرنا بالوضوؤ مما مست النار اما

<sup>(</sup>۱) ذكرت فيما سبق أنني لن أسهب في شرح هذه الا مثلة وانما سأسرد ها سردا ، ولكن هذا لا يمنع من سرد بعض ما ذكره العلما عول هذه الا مثلة وخاصة ابن القيم ، فأورد كلامهم دون تعليق لتكون صورة المثال واضحة .

<sup>(</sup>٢) اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ١/ ٣٩٦ ( مع بعض التصرف ) •

ايجابا منسوخا واما استحبابا غير منسوخ ، وهدا الثاني أظهر،

المثال الثاني: هديث افطار الصائم بالحجامة ، فهذا الخبوف معارض للقياس لائن القياس أن كل ما يدخل الجوف مسفطر لا ما يخرج .

ولقد علق ابن القيم على هذا المثال بقوله (١): "أسا الغطسسر بالحجامة فانما اعتقد من قال بانه على خلاف القياس بنساء على أن القياس الفطر بما دخيل لا بما خبرج ، وليس كسسط ظنوه كالفطر بها محض القياس . وهذا انسا يتبين بذكسر قاعدة وهي أن الشارع الحكيم شيرع الصوم على أكمل الوجوه وأقوم بالعدل وأسر فيه بغاية الاستدال حتى نهى عن الوصال ، وأسر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ، وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود ، فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن لا يدخل الانسان ما به قواسه كالقيء والشراب ولا يخرج ما به قواسه كالقيء والاستمناء ، وفرق بين ما يمكن الاحتراز شه من ذلك وبين ما لا يمكن فلم يفطر بالاحتلام ولا بالقيء الذارع كما لا يفطر بغبسار الطحين وما يسبق من الماء الى الجوف عند الوضوة والغسل ، وجمل الحيض منافيا للصيام دون الجنابة ، لطول زمانه وكثرة خروج الدم الحيض منافيا للصيام دون الجنابة ، لطول زمانه وكثرة خروج الدم الحجامة ودم الجرح ، فجعل دم الحجامة من جنس القيء والاستناء الصواحة ودم الجرح ، فجعل دم الحجامة من جنس القيء والاستناء الصحاحة ودم الجرح ، فجعل دم الحجامة من جنس القيء والاستناء الصحاحة ودم الجرح ، فجعل دم الحجامة من جنس القيء والاستناء الصحاحة ودم الجرح ، فجعل دم الحجامة من جنس القيء والاستناء الصحاحة ودم الجرح ، فجعل دم الحجامة من جنس القيء والاستناء الصحاحة ودم الجرح ، فجعل دم الحجامة من جنس القيء والاستناء

<sup>(</sup>۱) اعلام الموقعين ۱/۳۹۳

والحيض ، وخروج الدم من الجرح والرعاف من جنس الاستحاضية والاحتلام وذرع القيء ، فتاسبت الشريعة وتشابهت تأصيلا وتفصيلا ، وظهر أنها على وفق القياس الصحيح والميزان العادل وللسيسه الحسد ".

المثال الثالث: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حين أسر مسن صلى فذا خلف الصف باعادة الصلاة . فهو على خسلاف القياس اذ القياس على أن صلاته جائزة لائن الاسلام والمرأة تجوز صلاتهما فذين فكذلك المأسوم .

وقد ناقش ابن القيم هذا المثال بقوله (۱): " وهذا من أفسسد القياس وأبطله فان الامام يسمن في حقه التقدم وأن يكوم وحده ، والمأمومون يسمن في حقهم الاصطفاف فقياس أحدهما على الا خمر من أفسد القياس ، والفرق بينهما أن الامام انمسط حمل ليو تم به وتشاهد أفعاله وانتقالاته فاذا كان قدامهم حصل مقصود الامامة ، واذا كان في الصف لم يشاهده الا من يليه ، ولهمذا جما تالسنة بالتقديم ولوكانوا ثلاثمات .

أما المرأة فان السنة وقوفها فذة اذا لم يكن هناك امرأة تقم معها ، لا نبهية على مصافة الرجال ، فوقوفهما المشروع أن تكون خلف الصف فذة وموقف الرجل المشروع أن يكون في الصف فقياس أحدهما على الا خمر من أبطل القياس وأفسده وهو قياس المشروع على غير المشروع ".

<sup>(</sup>١) اعلام الموقعين ٢١/٢

المثال الرابع: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرهدين مركوب ومحلوب، وعلى من يركب ويحلب النفقة "فهو علدين خلاف القياس من وجهين:

الوجه الا ول أنه جوز لغير المالك أن يركب الدابة وأن يحلبها . والوجه الثاني أنه صمنه ذلك بالنفقة دون القيمة .

وقد علق ابن القيم على هذا المثال بمايلي (١): " والصواب ما دل عليه الحديث ، وتواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سبواه فان الرهن اذا كان حيوانا فهو محترم في نفسه لحق اللله سبهانه ، وللماللك فيه حيق الملك ، وللمرتهن حق الوثيقة ، وقد شبرع اللله سبهانله الرهن مقبوضا بيد المرتهن ، فان كان بيده فلم يركبه ولم يحلبنه نهب نفعه باطلا وان مكن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه وان كلف صاحبه كل وقت ان يأتي ليأخذ لبنه شبق عليه فايست المشقة ولا سيسما أبعد المسافة وان كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ الثمن للراهبن شق عليه ، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحات الراهب والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب الراهن والمرتهن واجبه على صاحبه والمرتهن اذا انفق عليست فان نفقة الحيوان واجبه على صاحبه والمرتهن اذا انفق عليسه أدى عنه واجبا وله فيه حق ، فله أن يرجع ببدله ، وصفعه الركسوب والحلب تصلح أن تكون بدلا ، فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلا ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن ، وان قيل للمرتهن لا رجسوع باطلا ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن ، وان قيل للمرتهن لا رجسوع باطلا ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن ، وان قيل للمرتهن لا رجسوع باطلا ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن ، وان قيل للمرتهن لا رجسوع

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ٢/٢٢

لك كان في ذلك اضرار به ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيــوان، فكان ما جائت به الشريمة هو الغاية التي ما فوقها في العــدل والحكم والمصلحة شيئ يختار''

المثال الخاص: حديث" اذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليفسله سبعـــا احداهن بالتراب ، ولقد ذكر الشيخ محمد أبو زهــرة (١) رحمه اللله نقلا عن ابن العربي أن الامام مالـك رحمه اللله رد هذا الخبر لمخالفته القياس ، فقد خالف قاعدة جــــواز الا كل من صيده واباحـة ذلك ، وكذلك فانه حي والحياة أمارة الطهارة .

المثال السادس: حديث البيمان بالخيار ما لم يتفرقا ، فهـو معــــارض للقياس حيث أنه يعارض قاعدة الفـرر والجهالـة التي لا تثبـت العقود الا بها ، فيجب نفي الجهالة ، وبما أن المجلسليـس له نهاية معلومة بحيث يكون للفسخ مدة معلومة فقـــــ بطل الخيار ، ومن المجمع عليـه أنه لو شـرط الخيار مدة غير معلومة يبطل الخيار ، ولو كان يجوز الخيار لمـــــدة مجهولة لجاز اشتراطه الخيار من غير مدة (٢) .

<sup>(</sup>۱) أنظر أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ۲۶۷ – ۲۶۸ ، وانظر أيضا كنتاب مالك عمياته وعصره وآراو ه وفقهه لمحمد أبي زهرة ۳۰۰ (۲) مالك حياته وعصره لا بي زهرة ۳۰۰

المثال السابع: حديث من ما توعليه صيام صام عنه وليه ومثله حديب ابن عباسأن امرأة أتترسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتيا رسول الله ان أمي ما تتوعليها صوم شهر قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ، قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى . فأحاديث قفاء الصوم والحج عن الميت معارضة للقياس لا نها تخالف قاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى (١).

المثال الثامن: ما ذكره ابن القيم بقوله (٢): " فالذين قالوا المضاربسة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هسنده العقود من جنس الاجبارة لا نبها عمل بعبوض، والاجسارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين قالوا: هي على خلاف القياس، وهذا من غلطتهم ، فان هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات المعضة التي يشترط فيها العلم بالعبوض والمعوض والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات، وان كسان فيها شبوب المعاوضة ، وكذلك المقاسمة جنس غير جنس غير جنس المعاوضة متى ظسن المعاوضة المعصنة وان كان فيها شوب المعاوضة حتى ظسن بعض الفقها وأنها بيوع يشترط فيها شروط البيع الخاصة .

<sup>(</sup>١) مالك حياته وعصره لا بي زهرة ٣٠١

<sup>(</sup>٢) اعلام الموقعين ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥

وايضاح هذا أن العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنسواع : أحدها : أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمسه فهذه الاجارة اللازمة .

الثاني : أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر ، فهدف الجمالة (١) ، وهي عقد جائز ليسبلازم ، فاذا قال : من رد عبدى الآبق فله مائة . فيقد يقدر على رده وقد لا يقدر ، وقد يرده من مكان قريب أو بعيد فلهذا لم تكن لازمه لكن هي جائزة ، فان عمل العمل استحدق الجعل والا فلا ، ويجوز أن يكون الجعل فيها اذا حصل بالعمل جزا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم . أما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه العمل بل المقصود فيه المسال وهو المضاربة فان رب المال ليسله قصد في نفس عمل العامل ، ولهذا لوعمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يكن له شسيئ وان سمى هذا جعالة بجز عما يحصل من العمل كان نزاعا لفظيا بل هذه مشاركة ، همذا ينفع ماله ، وهدذا ينفع بدنه ، وما قسم الله من ربح كان بينهما على الاشاعة ولهذا لا يجوز أن يختص أحد هما بربح مقدر ، لا أن هذا

<sup>(</sup>۱) الجمالة وتسمى أيضا جعلا ؛ وهي أن يجعل أجرا معين لد ون تعيين العمل أو نوعيته أو مدته ، كأن يقول من يأتيني بناقتي الشاردة فلسه كذا ، أو يقول يا فلان ان جئتي بناقتي فلك كذا . (من كلام فضيلة الشيخ عشان مريزق ) .

يخرجها عن العدل الواجب في الشركة ، وهذا هو الذى نهى عنسه النبي صلى الله عليه وسلم من المزارعة فانهم كانوا يشترطون لرب الأثرض زرع بقعة بعينها ، وهو ما نبت على الماذيانات وأقبال الجداول ونحو ذلك ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ولهذا قال الليث بن سعد وفيره : ان الذى نهى عنه النبي عليه السلام أمر لو نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجسوز فتبين أن النهي عن ذلك موجب القياس ، فاذا خص أحد هما بربسح دون الاشرام يكن ذلك عدلا ، بخلاف ما اذا كان لكل منهم حز جزئ شاعع فانهما يشتركان في المغنم والمغم " .

المثال التاسع: ما ذكره السرخسي بقوله (١): "ما يرويه سلمة بـــن المثال التاسع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيمن وطــي عارية امرأته: فان طاوعته فهي له وعليه مثلها ، وان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ، فان القياس الصحيح يرد هــــذا الحديث .

ولقد ذكر ابن القيم نفس هذا الخبر ب فقال (٢): "وما قيـــل انه من أبعد الا عاديث عن القياس حديث الحسن عن قبيصة بـــن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول اللبه صلى اللبه عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي لمحمد السرخسي ١/١ ٣٤٢ - ٣٤٢

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقصين ٢١/٢-٢٥

قضى في رجل وقع على جارية امرأته اذ كان استكرهها فهي حسرة وعليه لسيد تها مثلها ، وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيد تها مثلها ، وفي رواية أخرى : وان كانت طاوعته فهي ومثلها من مالسه لسيد تها ، رواه أهل السنن وضعفه بعضهم من قبل اسناده ، وهو حديث حسن يحتجون بما هو دونه في القوة ، ولكن لا شكاله أقد مسواعلى تضعيفه مع لين في سنده ".

ولم يذكر كل من السرخسي وابن القيم القياس الذى عـــده هذا الخبر ، ولعل القياس هو أن الحرية ملك المالك وهو حــده الذى يملك العتق وقد جعل الخبر الجارية حرة باستكراهها علـــى الفاحشة من قبل زوج سيدتها دون سائر الرجال ، وجعل الخبر الجارية ملك الزوج في حالة رضاها ، فهو تصرف في ملك الغيـــر بغير رضاه .

ولقد علق ابن القيم على هذا المثال بقوله (1): " قـــال شيخ الاسلام وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول صحيحة (٢) كل منها قول طائفة من الفقها .

أحدها: أن من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه فلمه أنيضنه بمثله ، وهذا كما لو تصرف في المغصوب بما أزال اسمه ففيمه ثلاثة أقوال من مذهب أحمد وفيره ،أحدها أنه باق علم

<sup>(</sup>۱) اعلام الموقعين ٢/ ٢٤ - ٣٠

<sup>(</sup>٢) أى أن هذا الخبرلم يسلم الامام ابن تيمية بأنه مخالف للقياس عبل هو موافق للقياس.

ملك صاحبه وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شي عليه فسي الزيادة لقول الشافعي والثاني يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كقول أبي حنيفة والثالث يخير المالك بين أخسذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل وهو أعدل الا تسوال وأقواها وفان فوت صفاته المعنوية مثل أن ينسيه صناعسة فهذا ويضعف قوته أو يفسد عقله أو دينم أيضا يخير المالسك

الا صل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الامكان مع مراعاة القيمة ، حتى الحيوان فانه اذا اقترضه رد مثله كما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيرا منه ، وكذلك المغرور (۱) يضمن ولده بمثلها كما قضى به الصحابية ، وهذا أحمد القولين في مذهب أحمد وفيره ، وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب . وبذلك أفتى الزهرى لعمير ابن عبد المزيز فيمن أتلف له شجر فقال الزهرى يفرسه حتى يعود كما كان ، وقال ربيعة وأبو الزناد : عليه القيمة ، فتحملط الزهرى القولى فيهما وقال الزهرى وحكم سليمان هو موجب الأدلة فان الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الامكان كما قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها) (۲) وقال ( فمن اعتدى عليكم فاعتد وا عليه بمثلما اعتدى عليكم) (۳) . وقيي

<sup>(</sup>١) المفرور: الذي تزوج أمة على أندا حرة .

<sup>(</sup>٢) ٤٠ - ٢٤ (الشورى) .

<sup>(</sup>٣) ١٩٤ - ٢ (البقرة).

( والحرمات قصاص) ( ۱ ) . وقال ( وان عاقبتم فعاقبــــوا بمثل ما عوقبتم به ) ( ۲ ) .

والا على الثالث: أن من مثل بعبده عنق عليه ، وهذا مذهبب فقها الحديث . وقد جائت بذلك آثار مرفوعة عن النبسي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر بن الخطاب وغيره .

فهذا الحديث موافق لهذه الا صول الثلاثة الثابت....ة
بالا دلة الموافقة للقياس العدل ، فانا طاوعته الجارية فقيد
أفسد ها على سيدتها ، فانها مع المطاوعة تنقص قيمتها اذا
تصير زانية ، ولا تمكن سيدتها من استخدامها حق الخدمة ،
لغيرتها منها وطمعها في السيد ، واستشراف السيد اليها،
وتتشامح على سيدتها فلا تطيعها كما كانت تطيعها قبيل
ذلك ، والماني اذا تصرف في المال بما ينقص قيمته كانلها حبه
المطالبة بالمثل ، فقضى الشارع لسيدتها بالمثل ، وطكه الجارية ،
اذ لا يجمع لها بين العوض والمعوض ، وأيضا فلو رضيت سيدتها
أن تبقى المجارية على طكها وتغرمه ما نقص من قيمتها كان لها
ذلك ، فاذا لم ترضى وعلمت أن الا مة قد فسد تعليها ولم تنفع
بخد متها كما كانت قبل ذلك كان من أحسن القضاء أن يغيرم

<sup>(</sup>١) ٢٩٤-٢ ( البقرة ) .

<sup>(</sup>٢) ٢٦ ١-٢١ (النحمل).

المثال العاشر: حديث القرعة ، وهو ما رواه عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مطوكين له عند موته لم يكن له مالفيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاً هم أثلاثا ثم اقترع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة رواه الجماعة الا البخارى . فهمنا الخبر خالف القياس من حيث أنه خالف قاعدة أن المتق بعد ما نزل في المحل لا يمكن رده ، والعتق قد حل في هوالا العبيد فلا يمكن أن يرد ".

وقد قال الشيخ محمد يحبى أمان حول هذا المثال (١):

" وهذا الحديث صحيح لكنهم لم يقبلوه لانقطاعه باطنا (٢)،
وهو مخالف للا جماع والعادة ، أما مخالفته للاجماع فلان الاجماع
على أن العتق بعد ما نزل في المحل لا يمكن رده والعتق حل
في هوالا العبيد ، وأما مخالفته للعادة فلائنها قاطعة بنفي
أن واحدا يملك ستة أعبد ولا يملك غيرهم من درهم ولا شوب
ولا نحاس ولا دابة ولا قمع ولا داريسكنها ولا شي قليل ولاكثير،
فكان مستحيلا في العادة والعرف فوجب رد الرواية لهذه العلة
الباطنة ، والحكم عند الحنفية أنه يعتق من كل واحد ثلثيه

<sup>(</sup>١) نزهة المشتاق لمحمد يحيى أمان ٣٩ ١ - ١ ١٤٠

<sup>(</sup>٢) الانتقطاع الباطن هو أن يخالف خبر الواحد دليلا قاطعا من كتساب أو سنة متواترة أو اجماع ولا يمكن الجمع بينهما . وهو من اصطلاهات الحنفية .

همذا عرض سريع لبعض الا مثلة التي ذكرت في التعارض بيسن خبر الواحد والقياس ، والخلاف في المسائل التي وردت أوسع مما ذكر في هذه العجالة ، ولكن المقام لا يتسع للشرح والتفصيل أكثر من ذلك ، ومساسيأتي ـ ان شاء الله ـ في حديث المصراة شرح أطول وتفصيل أكثر .

وسا يلاحظ في الائمثلة السابقة أن معظمها معارضة لقواعست عامة ، ولائتيسة آيات كريمة تغيد أحكاما عامة ، ولائتيسة آيات كريمة تغيد أحكاما عامة ، ولائتيار آحاد أعتبسرت أحكامها من القواعد .

ولو قارنا بين هذه الا مثلة وبين ما قيل أشنا تفصيل أقسسوال المذاهب لوجدنا أن ما قيل هناك أقل واقعية وأكثر تجردا ، فسسا استرط في تنافي الدليلين لوقوع التعارض ، وما ذكر من شروط في حكم الاصل وحكم الفرع ، وفيرها مما مر تفصيله لم نجد لها تطبيقا واقعما في الا مثلة التي ذكرت سوا ما فصل هنا وما لم يتسع المقام لذكره . فأظب الا مثلة لم يتحقق فيها التنافي من كل وجه ، وأكثر الا مثلة يمكن الجمع فيهسسا بين الخبر وبين ما عارضه ، وبعض الا مثلة لا ينطبق عليهار التعسسارض بين الخبر والقياس فمنها ما هو تعارض بين خبرين أو خبهر وعموم نسم ، وغير ذلك مما ظهر عند سرد الا مثلة ، والكاصل أنه يتبين بعد النظر وغير ذلك مما ظهر عند سرد الا مثلة ، والكاصل أنه يتبين بعد النظر على ضو ما ورد من مسائل ، وانما وضعها بنا على قواعد مجردة في ذهنه أخذت من حجية كل من القياس والخبر والقواعد العامة في التعارض والترجيح .

## الفصل الثانسي

### حديث المصلواة

مر" فيما سبق أن الكلام في حديث المصراة سيكون فيه بعسف مثال الاسهاب ، وسبب اختيار ويه المصراة والاسهاب فيه ، أن معظال الذين تكلموا في التعارض بين خبر الواحد والقياس ضربوا له مثالا بحديث المصراة فلا يكاد يوجد كتاب من كتب الا مناف الذين تكلموا عسسن هذه المسألة الا ويورد مثال المصراة ، فاخترته واخترت التفصيل في الكلام عنه بما يسر الله .

وقبل الكلام عن الحديث والتفصيل فيه ، هذا سرد لمختلف روايات الحديث ليظهر بلكل ألفاظه وعباراته ، وسيكون سرد هذه الروايسات من شرح معاني الاتار للطحاوى فهو من أئمة الحنفية كما أنه من أجلا المحدثين ، ولعقد أوردت أيضا بعض الروايات من نيل الا وطار ، والحديث في الصحاح فلا شك في صحبته .

يقول الطحاوى (١): "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلحى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فحلبها ، فهو بخير النظرين بين أن يختارها وبين أن يردها وانا من طعام) ، وعن أبي

<sup>(</sup>۱) شيرج معانسي الاتار ۲۲-۱۷/۳ ولقد راعيت حذف الائسانيسد لطولها وحذف الروايات المكررة .

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع مصراة فهسسو بالخيار ان شائردها وصاعا من تعر، وفي رواية وصاعا من طعام لا سعرائ). وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فان رضي حلا بها أمسكها والارله ها ورد مصها صاعا من تعر) . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلل المنائل من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة ولم يعلم أنها مصراة فانه انشائل ردها ومفها صاعا من تعر وان شائل أمسكها ) . وعن أبي هريسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة ، فاذا باعها فان صاحبها بالخيار ثلاثة أيام فان كرهها ردهسا ورد معها صاعا من تعر ) . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وان شيراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فان شير ) .

وصن جمع روایات هذا الحدیث الشوکانی (۱) فی نیل الا وطلبار قال : "عن أبی هریرة أن النبی صلی الله علیه وسلم قال (لا تصروا الابل والفنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین بعد أن یحلبها ، ان رضیها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر) متفق علیه ، وللبخاری وأبی داود ( من اشتری غنما مصراة فاحتلبها فان رضیها أمسكها ، وان سخطها ففی طبتها صاع من تمر) ، وفی روایة ( اذا ملا أمسكها ، وان سخطها ففی طبتها صاع من تمر ) ، وفی روایة ( اذا ملا اشتری أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخیر النظرین بعد أن یحلبها ، اما هی والا فلیردها وصاعا من تمر ) رواه مسلم ، وفی روایة ( من اشتری

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥/ ٢٤١ - ٢٤٢

مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام ان شاء أمسكها ، وان شاء ردها ومعها صاعا من تعر لا سمراء ) رواه الجماعة الا البخارى . وعن أبي عثمان النهدى قال : قال عبد الله : ( من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا إواه البخارى والبرقاني على شرطه وزاد من تعر."

هذه معظم الروايات التي وردت في هذا المديث ، وبالنظر فيهـــا يمكن جمع الحالات المختلفة لرد العوض عن اللبن ومدة الخيـــار وغيرها ، ولقد أورد الشوكاني في نيل الأوطار وابن حجر في فتح البارى كلاما كثيرا لجمع ما قد يظهر من تعارض في الروايات ، ولا داعي لســرد الكلام الطويل في هذا الموضوع فهو لا يفيد في بحثنا هذا .

وفيما يلي بعض ما قيل في أصل التصرية ومعناها وبعض الا أفساظ الا عنى عندا الحديث والتي يتضح من خلالها معنى الحديث (١)، وهذه النبذة مختارة مما ذكره الشوكاني فلقد جمع كلاما جيد استعان في بعضه بفتح المسرالها ح.

<sup>(</sup>۱) قد يو عذ علي اهتمامي به فا الحديث وجمع رواياته وتفسير معناه بصورة لم أتبعها في غيره من الا عاديث الكثيرة التي وردت في هذا البحث ، والسبب يرجع الى أن هذا الحديث قد ركز عليه الحنفية كثيرا وأسهبوا في الكلام عنه وأورده كل من تكلم في موضوع التعارض بين غبر الواحد والقياس وتناقلوه في جميع كتبهم تقريبا ، فقد ذكره البزدوى وشارجه في كشف الا سرار ٢/١٠٣٠، والسرخسي

#### ضبط لفظ ( تصروا ) :

قال الشوكاني (١): "تصروا بالضم في أوله وفتح الصلط المهملة وضم الراء المسددة من صريت اللبن في الضرع اذا جمعته وظن بعض اللغويين أنه من صررت فقيده بفتح أوله وضم ثانيسه وقال في الفتح والأول أصح ، قال لا نه لوكان هورت لقيل مصرورة أو مصررة لا مصراة على أنه قد سمع الا مران في كلام الدرب ، شم استدل على ذلك بشاهدين عربيين ثم قال : وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بغير واوعلى البناء للمجهول ، والمشهور الا ول "

وقال البناني (۲): " (قوله لا تصروا ) لا ناهية وتصروا مجزوم بحذف النون وهو بوزن تزكوا ،وماضيه صرر بوزن كرر قلبت

ويحيى أمان في نزهة المستاق ٢١٦ ، وابن ملك فسي شرح المنار ٢٢٤ ، وتاج الشريعة في التوضيح على التنقيح ٢٩٩٠ ، والخبازى في جامع الائسرار والفنارى في فصول البديع ، وملا خسرو في مرآة الائصول ، والتفتازاني في التلويح على التنقيح ٢٩٢/٣ ، وكثيرون لا يتسع المقام لذكرهم جميعا ، فكان علي ان أسسبب فيه قليلا ، فهذا الحديث أهم مثال على تقديم القياس على الخبر عند الحنفية ، والله أسأل الرشد والصواب .

<sup>(</sup>١) نيل الا وطار ه/ ٢٤٤٠

<sup>(</sup>٢) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١٣٦/٢ - ١٣٧٠

الرا الثانية با ولما كانت متحركة والذى قبلها مفتوحا قلبيراط ألفا فصار صرى بوزن زكى ، وقلب الرا يا واقع كما في قيراط أصله قر اطبتشديد الرا بدليل جمعه على قراريط فأبدلت السرا يا وهذا أولى من قول بعضهم أصله صرر بوزن ضرب فقلبت الرا يا تخفيفا لثقل التكرير شم ضعفت عينه اذ القياس حينئذ الادغام كفر ور ور ، وأيضا تضعيف العين رجوع للتثقيل بعد التخفيدي

معنى التصرية : قال الشوكاني (۱): "قال الشافعي : التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حتى يجتسع لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها أه. وأصل التصرية حبس المساء يقال منه صريت الماء اذا حبسته ، وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة التصرية حبس اللبن في الضع حتى يجتمع وانما اقتصر على ذكر الابل والغنم دون البقر لائن غالب مواشيهم كانت من الابسل والغنم واحد خلافا لداود "(۲) . وقال صاحب الوافسي

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ه/٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) لم يحدد المقصود بداود ،أما ان كان يقصد داود الظاهــــرى فاني قد راجعت المسألة عند ابن حزم في الا حكام وهو تلميذ داود فلم يفرق بين الفنم والابل ولم يشر بأن داود فرق . أنظــر المحلى ٩ / ٧٢٠ .

شرح منتخب الا صول (١): " والتصرية تفعيل من الصرى وهو الحبس، يقال صرى الماء اذا حبه، ومنه المصراة نهر ينشعب من الموصللالى بغداد ".

معنى محفلة: قال الشوكاني (٢): " بضم الميم وفتح الحا المهملسة والفا المشددة من التحفيل وهو التجميع ، وقال أبو عبيسسه سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعها وكل شي كثرته فقسد حفلته ، تقول ضرع محفلة أى عظيم ، واحتفل القوم اذا كثسر جمعهم ومنه سدمي المحفل .

معنى لقحمة : عال الشوكاني : هي الناقة الحلوب أو التي نتجت.

معنى بأحد النظرين: ظاهر المعنى أى بأحد الخيارين بين الرديد العالم المسترى والاساك ، فقد منح رسول الله صلى الله عليه وسلم المسترى حق الخيار بين الرد والامساك بعد ظهور التصرية وقال شارح البزدوى في معنى النظرين: "قوله بأحد النظرين قيل النظرال الأول عند الحلبة الأولى والنظر الآخر عن الحلبة الأخرى - ومعنى قوله بخير الحلبة الأأبل ونظرة للبائع

<sup>(</sup>١) الوافي شرح على منتخب الأصول لحسين السحسناني (غير مرقم) .

<sup>(</sup>٢) نيل الا وطار ه/٣٤٣٠

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار ٣٨١/٢ ، جامع الأسرار للخبازى .

#### ( مذاهب العلماء في حديث المصراة )

قبل ذكر وجهة نظر المنفية في عدم الاحتجاج بهذا المديث هنذا ملخص لمذاهب العلماء (١) في المصراة :

ذهب الشافعية الى الا تُخذ بظاهر الحديث وجواز رد المصلاة بالعيب ورد معها صاعبا من تمر ، وذهب بعض الشافعية الى أنسب يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر .

وذهب الحنابلة الى الأعند بظاهر الحديث وجسواز الخيسار بين الابعاء والرد على أن يرد معها صاعا من تر.

وذهب المالكية الى الا أخف بظاهر الحديث ، ونقلت رواية عصل الامام مالك أنه يجوز رد "المصراة ولكن عليه رد " ما يصادل صاعل من تصر من قوت ذلك البلد ، وفي رواية أن مالكا رد " حديث المصراة حتى لقد قال فيه انه ليس بالموطأ ولا الثابت ،

وذهب أكثر الحنفية الى رد الصل المسألة وتبرك العمل بحديث المصراة وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور وأحد بحديث المصلاة

<sup>(</sup>۱) ما ورد في مذا هب العلما انما هو في أصل المسألة أما في الفروع فهناك خلافة في أمور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها حتى مختصرة وليسلها كبير فائدة في بحثنا ، ومن أمثلة هذه الخلافات الخسلاف في مدة الخيار والخلاف في تعيين بداية مدة الخيار والخلاف فسي امكان استبدال التمر بغيره كالبر والشعير ، وغير ذلك من الفسروع الحكيرة .

الا أنه قال : مخيربين صاعمن تصر أونصف صاع من بسر هكسسا خالفهم ابن أبي ليلى وأبويوسف وقالا لا يتمين صاعمن تمربل قيمتسه غير أن الطحاوى قال : وقد كان أبويوسف أيضا قال بهذا القسول له القول الذى ذكرناه آنفا وهوقول ابن أبي ليلى له في بمسش أماليه غير أنه ليس بالمشهور عنه • وقد نص على أن أبا حنيف وحمد لم يأخذا أصلا بحديث المصراة • غير أن ابن حزم قال : " وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ان كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد" اللبسن ولا يرد مصها صاعا من تمر ولا شيئا ، وان كان قد أكل اللبسن لم يكسن له ردها لكسن يرجع بقيصة العيب فقط " •

وقال الهادوية ان الواجب رد اللبن ان كان باقيا وان كيان

الحيوان ه وهو يظنيها البينا فوجدها قد ريسط ضرعها حتى اجتمسع اللبن الم فلما حليها افتضع له الأصر فله الخيار ثلاثة أيام الم فلمان شاع اللبن الم فلما حليها افتضع له الأصر فله الخيار ثلاثة أيام الم فلمان شاع المسلك ولا شيال له وان شيال ردها و رد معها صاعا من تصر لا يد وان شيال بد وان شيال بد وان شيال بد الم

the contract of the case of th

و والوالطامون ويها منون مواه من ما نان وينام مواه المن

The first transfer at the state of the state

<sup>(</sup>۱) جميع ما ذكر في مذاهب العلماء في المصراة ملخص من في المصراة ملخص من في المصراة ملخص من في المصراة ملخص من في المصروفي المسروفي المنار وحواشيه لا بن ملك ١٦٤ ـ ٩٢٠ . و ١٤٤ . و ١٤٤ .

و المناه المناه

مالك حياته وعيصره لأبي زهرة ٢٠١١ م الموافقات للشاطبي ٢٧/١ مالك حياته وعيصره لأبي زهرة ١٩٧١ م ٣٠٢ م الموافقات للشاطبي ٢٧/١ مالك معاني الآثار للطحاوى ٢٤٢٣ مـ ١٩٤٠ مالك على الأوطار للشوكاني ٥٢٤٥ مـ ٢٤٤٥ مالك

التحلى لا بن حزم ١١/٩ ٧ ٢٣٠ ٢٠٠٠

## (مسوفات رد حديث المصراة عند الحنفية)

أما تفصيل الأصور التي جعلتهم يردون هـذا الحديث فيمكـن تلخيصها في النقاط التالية:

١ \_ الرد بذير عب ولا شرط ولا فوات صفة (١):

فذهبوا الى أن العمل بحديث المصراة يوجب رد السلحة بفير عيب ولا شرط ولا فوات صفة وهوباطل ه قصال صاحب كشف الا سرار (٢): " وعندنا التصرية ليست بميب ولا يكون للمشترى ولا يحة الرد بسببها من غير شرط لا أن البيع يقتضي سلامة البيع يقلحة اللبان لا ينعدم صفة السلامة فبقلتها لا أن اللبن تسرة ه وبعدمها لا تنعدم صفة السلامة فبقلتها أولى ه ولا يجوز أن يثبت الخيار للفرر لا أن المشترى مفتر لا مفرور فانه ظنها غزيرة اللبن بنا على شي مشتبه فان انتفاخ المضرع قد يكون بكثرة اللبن وقد يكون بالتحفيل وهو أظهر علي ما عليه عادات الناس في التربيع للسلمة فيكون هو مفترا في بنا طنه على المحتمل ه والمحتمل لا يكون حجة " •

<sup>(</sup>۱) أنظر جامع الاسرار للخبازى ، نيسل الا وطار للشوكاني الشوكاني 19/٢ أعسلم المقميسن لا بسن القيم ١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) كشف الاسترار ١/٢ ٠٣٨٠٠

### ٢ ـ التضمين بفير تمد و مد حصول المقد :

فالعمل بحديث المصراة يوجب ضمان المتلف من اللبن بفيسر تعد ، كما أنه يضنه بعد أن تم القبض ولا ضمان بمسد القبض \* يقدول شارج البزدوى في بيدان ذلك (١): " أوجب \_ أى الحديث \_ رد صاعمن تسربازا اللبس السندى يحلب بعد الشراء والقبض ، وهو لا يكون مضمونا على المسترى لا نعد فرح ملك الصحيح فلا يضن بالتعدى لمدم التعسد يه ولا يضن بالمقد لا أن ضمان المقد ينتهي بالقبض والا ترى أنه لا يضمن اللبن الني يحدث بعد القبض فكذلك اللبين الذي كيان حين المقد ثم حلب بعد القبض ، لا أن اللبن الذي كان عند المقد لم يكن مالا لأنه باطل كالحبل وانما يصير مالا بالحلب فلا يدخل تحت المقد وهو في حكم ما ليس فيصير بمنزلة الحادث بمد القبض ويصير كالكسب ، ولئس كان مالا كان صفة للشاة فيعتبر مالا تبما كالصوف فلا يكون له حصة من الثمن ما لــــم يزايل الأصل ولسو زال قبل القبض بآفسة لم يسقط شي مسسن الثبن فكذلك اذا قبض والوصف متصل بالأصل لا يصير حصة مسن الثبن ولا يصير مضمونا ، ولئسن جاز أن يقابله ضمان فهوضمان المقد وينبفي أن يسقط من البائع حصته من التسين كما لو اشترى شيئين ثم رد أحدهما " ٠

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢٨٢/٢٠

#### ٣ ـ الحديث مضطرب المتن:

وفي ذلك يقسول محمد يحيى أمان (١): " مع أنه مضطرب المتن فمرة جعسل الواجب صاعباً من تمر ه ومرة صاعاً من طعام ه وسسرة مثل أو مثلي لبنها قمحا ه وسسرة ذكر الخيار ثلاثمة أيسام وسسرة لم يذكسر " •

## ٤ ـ الحديث من رواية أبي هريسرة:

فهذا الحديث من روايدة أبي هريرة رضي الله عنه وهسو قليل الفقه وشله اذا ذالف خبره القياس من كمل وجسه لم يعمل بخبره وقال صاحب فواتح الرحصوت (٢): "قالسوا أي الحنفية \_ أبو هريرة غير فقيه وهذا الحديث مخالسف للأقيسة بأسرها " و فهنذا الحديث لو كان راويه غيرسر أبا هريرة من فقها الصحابة المهورين بالفقه لكمان مقبولا عندهم مع مخالفته لجميح الا تيسة و أما اذا خالف الا تيسة وكان راويه غير فقيم فلا يحقبل " ولما ظهر ذلك \_ أي النقل بالمعنى \_ منهم \_ أي رواة ولما ظهر ذلك \_ أي النقل بالمعنى \_ منهم \_ أي رواة الصحابة ـ احتمل أن هذا الراوي نقل كلم رسول الله صحل المعانى التسمى

<sup>(</sup>١) نزهة المشتاق ٤٤٢٠

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١٤٥/٢٠

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار ٢/٩٧٣ ـ ٠٨٨٠

انتظمتها عبارة رسول الله صلى الله طيه وسلم لقصور في نقهمه عن دركها ، اذ النقل لا يتحقق الا بقدر فها المعنى فيدخل هذا الخبرشبهة زائدة يخلوعنها القياس فضان الشبهة في القياس ليست الا في الوصف الذى هو أصل القياس وهمنا تمكنت شبهة في متن الخبر بعدما تمكنت شبهة في متن الخبر بعدما تمكنت شبهة في الاتصال فكان فيمه شبهتان وفي القياس شبهة واحدة فيحتاط في مثل هذا الخبر بترجيح ما هو أقل شبهة وهو القياس " • فكون أبي هريسرة راوى الخبر جملهم يرونه الى جانب مخالفته للا تسبة .

## ه ـ الحديث مخالف لقاعدة ضمان المدوان (١):

فالحديث يوجب ضمان اللبن الذي حلبه المشترى بصاع من تمسر • وهذا مخالف لقاعدة ضمان المدوان بالمشل أو القيسة •

ورد الحديث بهذه القاعدة يكاد يجسع عليه جميد الحنفيدة الذيان ردوا هذا الحديدث ف فحديث المصراة يقترن عندهم بهذه القاعدة •

<sup>(</sup>۱) من الذين ردوا هذا الخبر بهدنه القاعدة: الخبازى في جامع الا سرار ، وتاج الشريعة في فصول البديع ۹۳ ـ ۱ والفنارى في فصول البديع ۶۲۲ ، وملا خسرو في مرآة الا صول ، والدهلوى في فصول البديع ۱۲۲ ، وملا خسرو في كشف الا سرار ۱/۸ ، افاضة الا نوار ۲۹ ـ ۲ والبزدوى في كشف الا سرار ۱/۸ ، وغيرهم والسرخسي في أصوله ۱/۱ ۳۵ ، وابن ملك في شرح المنارة ۱۲۵ وغيرهم كشير ،

ووجمه مخالفة هذا الخبر لقاعدة ضان العدوان ان ضمان العدوان يكون بالمثل أو القيسة ، وذلك ثابت بالكتاب والسندوا والاجماع ، أما الكتاب فقوله تمالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (١) ، وأما السنة فهي قوله عليم السلام ( من أعتق شقعا له في عبد قوم عليه نصيب شريك ان كان موسرا ) ، وهو في ضمان القيمة وأما الاجماع فقد انمقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العيمن وتعدد رالرد ،

فاللبن الذى حلبه المشترى ان كان من ذوات الا مثال يضمن بالمثل ه ويكون القول في بيان المقدار قول من عليه الرد ه وان لم يكنت منها يضمن بالقيمة ه فايجاب التمر مكان اللبن مخالسف لهذه القاعدة ه فيكون مخالفا للحكم الثابت بالكتاب والسنسف والاجماع ه فيكون ناسخا ومعارضا •

وأوضح ابن العميد معنى الشليسة بقوله (٢): " ومثل الشيئ الما صورة ومعنى ه كالحنطة للحنطة ه والشحمير للشعير ه أو معنى لا صورة وهو القيسة ه وقيسة الشيئ انما تقدر بالثمن الوضعي أو الجعلي ه فالوضوالتمسر بمعزل عن ذلك " •

ولقد اعترض مض الحنفية على الاستدلال بقاعدة ضمان

<sup>(</sup>۱) ۱۹۶ ـ ۲ ( البقرة )٠

<sup>(</sup>٢) التبيين شرح المنتخب لا بن العميد (غير مرقم)٠

المتلفات لرد حديث المصراة واعتبروه من مخالفة الحديد المتاب والسنة والاجماع وليس من مخالفة الحديث للقياس وعليد (١) يكون خارج محل النيزاع • ومن هوالا صاحب تقرير المرآة حيث قيال : " اثبات كونه أى الحديث مخالفا للقياس مع أنه لا يلزم هذا المطلوب في الدليل ، بل اللازم كون هذا الحديث مردودا لكونه مخالفا للكتاب والسنة والاجماع ، وهو غير المطلوب مفلايت التقرير " •

ونا على هذا الاعتراض وجه بعضهم الدليل على النحو التاليه الخيرة اعدة ضمان العدوان بالمثل أو القيمة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع و والضمان الذي مر في الحديث ضمان لعدوان غير صريح و فقيس هذا العدوان غير الصريح على العدوان الصريح من باب القياس وليس من باب العمل بالمنطوق •

وفي ذلك يقول التفتازاني (٢): " فان قيل: فيكون رد هذا الحديث بنا على مخالفته للكتاب والسنة والاجماع ، ولا نسزلاع في ذلك ،أجبت أن هذه الصورة ليست من ضمان المدوان صراحة، لكنه بعد فسخ المقد ظهر أنه تصرف في ملك الغير بلا رضاه لأن البائع انما رضي بحلب الشاة على تقدير أن يكون ملكا للشترى ،فثبت فيها الضمان بالمشل أو القيمة قياسا على صورة المدوان الصريح "٠

<sup>(1)</sup> تقرير المرآة لمصطفى الودينسي ٥٥٧٢

<sup>(</sup>٢) التلويج الى كشف حقائق التنقيج ٣٩٢ ـ ٢ ، مرآة الأصول لملاخسرو ٠

ويقول اللهنارى (1): " مثل حديث أبي هريرة رضي اللهداء عنه في المصراة فان قياسه على ضمان العدوان بالمثل أو القيمة اجماع من ينع وجوب التمر 6 لا أن هذا ضمان عدوان والا فمخالفته للكتاب كاف في رده "٠

فالمقصود اذا من المخالفة لا صل ضمان المدوان مخالفته لقياسه وليس مخالفته لصريح الكتاب والسنة والاجماع ، وان كانسسي بمضعباراتهم تنفيد مخالفته لصريحها ، فعلى هنذا ينبفسي توجيسه الدليسل كبي ينتبج المقصود منه وهنو مخالفست الخبر للقياس (۲) ،

٦ ـ يلزم من هذا الحديث تقويم القليل والكثير قيصة واحدة :

فالحديث يوجب على المشترى اذا رد المحفلة صاعبا من تمسر ، سوا كان اللبن الذى حلبه قليلا أوكشيرا وهنذا ينافي التكافو في العوض وقول الخبارى : " والثالث أن في الخبر تقويسم القليل والكشير قيسة واحدة ، وذلك مخالف " •

<sup>(</sup>۱) فصول البديع للفناري ۲۲۳٠

<sup>(</sup>٢) انصا أوردت هـــذا التوجيب للدليل هـنا وكان المفروض أن يأتي المتراك السرد عليه ع لا نه من المسلم الحنفية أنفسهم ولا نه يعطبي محسورة كاملة لهـذا الدليل يستحسن بيانها قبسل الرد عليه .

<sup>(</sup>٣) جامع الا سرار (غير مرقسم)٠

ويقول شاج البنودوى (۱): "أما الصاع من التمريسلا تقويسم ، قل اللبن أوكثر ، فلا وجمه لمه فسسي الشعرع " •

#### ٧ ـ تحديد زمن الخيار:

في بعضروايات الحديث تحديد لزمن الخيار بثلاثة أيام يحق خلالها لمشترى المصراة رد الشاة ، وهذا التحديد يفيد عدم جواز السرد بعد الثلاثة أيام ، وهنذا ينافي خيار العيب ، اذ أنه قد أجمسع على عدم تحتديده بزمن يقول شاج البزدوى (٢): " ومسع هذا كلم يدل على ترقيت خيار العيب ، وهنو غير موقست احماعا "٠

### ٨ ـ يلزم من الخبر الجمع بين الموض والمموض:

ذلك أنه أوجب رد" الشاة مع الصاع هوالصاع من التمر قد يساوى قيمة الشاة هفيكون قد رد الشاة وثمنها هوهذا غير جائز ويقدول صاحب فواتح الرحموت (٣): " ربما يكون صاح التمر مثل قيمة الشاة مع اللبن المحلوب وفيلزم رد" الشاة مع رد القيمة وهذا مما لا نظير له في الشرع " ويقول الخبازى (٤): " والرابح أن ثمن الشاة ربما يزيد على صاح من تصر و وربسا ينقص عنه و فاذا قصد وجب عليه أن يرد الشاة الساة الساة الساة الساة الساء أو عليه أن يرد الشاة الساة الساة الساء المناه المناه

<sup>(</sup>۱) كشف الأسوار ۲۸۲/۲ مأنظر أيضا شرح المنارلا بن ملك ٦٢٤ وشسج سمت الأصول للاقصارى (غير مرقم) •

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ٢/٢٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ١٤٥/٢ (١) جامع الأسرار

أكستر منها ، وهسدًا محال " •

#### ١ \_ الحديث المنسخ :

قالوا ان هذا الحديث كان يعمل به ه وكان حكمه ثابتا كمسا نصطيم الخبر ، غير أنه نسخ فيما بمد بقواعد جدت وأصبحت هي الأسس العامة للمعاملات ،

غير أنهم أوردوا في الناسخ لهذا الحديث أصورا عدة اختلفوا في أيها نسخ هذا الخبر ، وسين الطحاوى هذا المعنسى بقسوله (۱): " وذهبا أى الله المسلم الوحنيفة وحصد الى أن ما روى عن رسول الله على الله عليه وسلم في ذلسك مما تقدم ذكرنا له في هذا الباب منسخ ، فروى عنهما الكلم مجملا ثم اختلف عنهما من بعد في الدى نسخ ذلك ما هو " •

وفيما يلي أهم ما ذكروا في الذي نسخ هذا الحديث:

## أ \_ البيمان بالخيار •

نقالوا الذى نسخ هذا الحديث الخبرالدى أصبح قاعدة في كل المبايعات ، وهدو قوله عليه السلمة ينقطع البيمان بالخيار مالم يتفرقا • فان الخيار برد السلمة ينقطع بمد التفرق في كل المبايعات ومنها بيع المصراة • يقول الطحاوى (٢): " فقال محمد بن شجاع فيما أخبرني عنه

<sup>(</sup>۱) شرح معاني الآثار للطحاوى ١٩/٣

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ٣٠/٣

ابن أبي عمران: نسخه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيمان بالخيار ما لم يتفرقا • فلما قطح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرقة الخيار ثبت بذلك أنه لا خيار بعدها الالله لمن استشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بقوله: الا بيم خيار " • صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بقوله: الا بيم خيار " • صلى القوية على الذنوب بالمال •

فقالوا هذا الخبر كان يعمل به في صدر الاسكام عندما كان يعاقب على الذنبوب بالا قبوال ه كنان يو خند شبطر المال مع الزكاة مين لم يدفعها ه ثم نسخ ذلب وأصبحت العقومة بالمثل مع الاثم في الآخرة ولقد نسب هذا الوجه في النسخ لميسى بن أبان ه وخير من بيسن كلام ابن أبان في هنذا الموضوع الطحاوى حيسن قال (١): " وقال عيسى ابن أبان : كان ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكم في المصراة بما في الآثار الأولى في وقت ما كان العقومات في الذنبوب يو خند بها الا موال ه فمن ذلك ما قد روى عن رسول الله عليه وسلم في الزكاة أنه من أداها طائما فلسه أجرها ه والا أخذناها منه وشطر ماله غومة من غواميات

<sup>(</sup>۱) النص للطحاوى في شرح معاني الآنسار ۲۱/۳ ، وانظر أيضا نزهة المشتاق ٤٤٢ وجامع الأسرار •

ربنا عنز وجل ٠ ومن ذلك ما روى في حديث عمرو أبن شميب في سارق الثمرة التي لم تحرز افانه بضرب جلدات ، ويغرم مثلها • قال : فلما كان الحك في أول الاسلام كذلك حتى نسخ الله الربا أنسردت الا شيا المأخوذة الى أمثالها ان كانت لها أمثال ، والسي قيمتها ان كانت لا أمثال لها ، وكان رسول اللـــــــ صلى اللب عليه وسلم قد نهيى عن التصرية فكان مسن فمل ذلك وباع ما قد جمل بيمسه اياء مخالفا لما أمسسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخلا فيما نم عنه فكانت عقوبته في ذلك أن يجمل اللبسن المحلسب في الأيام الثلاثة للمشترى بصاع من تسمر ، ولملسه يسساوي أضعافا كسثيرة هشم نسخت المقوات في الأمسوال بالمعاصي وردت الى ما ذكرنا • فلما كان ذلك كذلك ووجسب رد " المصراة بميجها وقد زايلها اللبن علمنا أن ذلك اللبسن الذي أخذه الشترى منها قد كان بعضه في ضرعها وقت وقوع البيع عليها 6 فهو في حكم المبيع عليها 6 ومضحه فذلك للمشترى ، فلما لم يمكن رد اللبن بكماله عليي البائع اذا كان بعضه مختلطا بما لم يملك بيعمه ، ولـــــ يمكن جمل اللبن كلم للمسترى ،ان كان ملك بمضه/قبسل البائع ببيمه اياه للشاة التي قد ردها عليه بالميب وكان ملكه له اياه بجز من الثمن الذي كان وقع به البيع ، فـــلا يجوز أن يرد الشاة بجميع الثمن ويكون ذلك اللبسن سالما له بفيرثين •

فلما كان ذلك كذلك سنع المسترى من ردهـــاه ورجعها على المسترى على المسلم المسلم ورجعها على المسراة " • وجه حكم بيع المسراة " •

ويمكن تلخيص قول عيسى بن أبان بمايلي: بمد نسيخ المقوسة بالأموال ثبت حكم الموض بالمثل أو القيمة هوأصبح ارجاع صاع من التمر بدل اللبن مع الشاة المحفل متمذرا هلا أن جز أمن اللبن المحلوب داخل في ملك المشترى لا أنم تكون والشاة في ملكمه ه والجز الآخر من اللبن المحلوب داخل في ثبن الشاة لا أنمه كان في ضرعها عند البيع هولا يمكن التمييز بينهما لاختلاطهما ه فيانا البيع هولا يمكن التمييز بينهما لاختلاطهما ه فيانا المحلوب داخل في ثبن المائم المناهما المناهما والمناهما والمناهما المناهما والمناهما والمناهم والمناهما والمناهما والمناهما والمناهما والمناهما والمناهما والمناهما والمناهما والمناهم والمناهما والمناهما والمناهما والمناهما والمناهما والمناهم والمناهم

## ج ـ بيح الدين بالديـن •

المسراة ، بعضه تابع للشاة لا نسه كان فيها وقت البيع ، المصراة ، بعضه تابع للشاة لا نسه كان فيها وقت البيع ، فيخصه جنز من الثمن ، فاذا أتلف المسترى أو فسسد صار دينا في ذمته ، وعليه صاع تسر ، فانه بيسع اللبن بالماع دينا ، وهو صورة الدين بالدين وهو محرم (١) ،

<sup>(</sup>١) انظرنزهة المشتاق ليحيى أمان ٤٤٢ ـ ٤٤٣ •

وهــذه الصورة من نسخ الحديث ه ذهب اليها الطحــاوى واختارها • رقال في تفصيلها (١): " واني رأيت في ذلك وجها هوأشبه عندى بنسخ هذا الحديث مسسن ذلك الوجم الذي ذهب اليه عيسى ، وذلك أن لبسسن المصراة الذي احتلب المسترى منها في الثلاثة الأيسام التى احتلبها فيها ، قد كان بعضه في ملك البائع قبل الشراء وحدث بعضه في ملك المشترى بعد الشراء والا أنه قد احتلبها مسرة بعد مرة ، فكان ما كان في يد البائع مسن ذلك مبيما اذا أوجب نسقض البيم في الشاة ، وجسب نقض البيع فيم • وما حدث في يحد المسترى من ذلـــك فانما كان ملكم بسبب البيع أيضا وحكمه حكم الشاة والأنه من بدنها ، هندا على مذهبنا ، وكان عليه السلام قد جمل للمسترى بمد ردها جميع لبنها الذى كان حلب منها ، بالصاح من التمسر الذي عليه رده مع الشاة ، وذلك اللبن حينئذ قد تلف أوتلف بمضه فكأن المسترى قد ملك لبنا دينا بصاع تمسر دينًا ، فدخل ذلك في بيسم الدين بالدين المنام نهى عليه السلام من بمد عن بيسم الدين بالدين • حدثنا أبوبكرة ـثم سحرد سلسلة الحديث ـ عن ابن عسرت أن النبي صلى الله عليمه وسلم نبهي عسن بيع السكالي بالكالي يعنى الدين بالدين • فنسخ ذلسك

<sup>(1)</sup> شرح مماني الآثارللطحاوي ١/٣ ٢- ٢٢

ماكان تقدم منسه ممسا روى عنه في المصراة ما حكمسه حكم الديسن " •

#### د \_ الخراج بالضمان ٠

قالو انسخه حديث الخراج بالضان ، نسان الشساة كانت في ضمان المشترى ، فوجب أن يكون النفط لسسه أيضا وليس عليمه أن يسرد عوضه الى البائع ، لا أن الخسراج بالضمان ، فان هذا الحديث أصبح قاعدة من قواعسد المعاملا، فنسخت خبر المصراة (١).

يقول يحيى أمان (۲): "ان اللبن الذى احتلب الشترى ، قد كان بعضه في ملك البائح قبل الشراء ، وحدث بعضه في ملك المشترى ، فلا يخلوا أن الصاع المذى أوجب على المشترى للمصراة أن يرد الى البائع ، اما أن يكون عوضا عن مجموع اللبن أو عملاً كان في وقت البيع خاصة ، فان كان الأول يلزم عليه ألا يكون الخراج بالضمان ، فان كان الأول يلزم عليه ألا يكون الخراج بالضمان ، فان اللبن الذى حدث في ملك المشترى لكونه في ضمانه يكون له على حديث الخراج بالضمان ، فكيف يتحمل المشترى ماع التصر عوضا عنه ، ألا تسرى أنه لو ردها

<sup>(</sup>۱) أنظر شين النيار وحواشيه لعبد اللطيف بن لميك ٦٢٤ وجامع الأسيرار للخبازى 6 وشين معاني الآثار للطحاوى ٢٢/٣٠ (٢) نزهـة المتاق لمحمد يحيى أمان ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ٠

على البائع بعيب غير التحفيل لا ضمان عليم عنيد الشافعية وأن شرب لبنك المهذا الحديث المالم يتحمل الفراسة في عيب التحفيل "•

#### ١٠ ــ الحمل على صــورة مخصـة:

قالوا أن خبر المصراة انما وقع في حالة خاصة وحكم فيهسست رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما خاصا لا يطبست في جميع الحالات (١) •

ومن الصور التي ذكروهـــا:

أ ـ ما ذكره يحيى أمان المقال (٢): " والجنواب عندى (٣) و أن الحديث محمول على الديانية دون القضاء المكيم في فتسح القديم في باب الاقتالة وأن الفرر أما قولسي أو فعلسي و

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/٢٨٠٠

<sup>(</sup>٢) نزهة المستاق ٤٤٢ •

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن كلمسة عندى تمبود الى يحيى أمبان ، ويحتمل أن تمبود الى صاحب فيضالبارى ، فقد أختلسط علي " ، فالكملام السابق لهذا النبسهو " وفي فيض البارى أجساب عندى عنه الطحاوى بالمعارضة في الخسراج بالضمان والجواب عندى أن الحديث محمول على الديانة ٠٠٠٠ " فقوله والجواب عندى يحتمل أن يكون من كملام صاحب فيض البارى ويحتمل أن يكون من كملام صاحب فيض البارى ويحتمل أن يكون من كملام يحيى أمان ٠

فان كان الفرر قوليا ، فالاقالة واجبة بحكم القاضي ، وان كان الثاني يجب الاقالة ديانية ، ولا يدخيل في القضاء ، وحينيد فالحديث وارد على سيبين أيضا ،

وأذعنت أنا من عند نفسي أن الحديث لا يخالف مسألتنا أصلا هلائن التصرية غرر فعلي وفيه الرد ديانة على نصفتح القديسر ، وهكذا أقول فيما اذا اشترى سلمة فلم يؤد ثنها حتى أفلس انه يكون فيه أسوة للفرها عندنا قضا ، ويجب عليه أن يرد البيح الى البائح خفية ديانة هفانه أحق به منه لكنه حكم الديانية

فاعتبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام برد الشاة والصاع ليس أمرا قضائيا ، وانما أمره استحنبابا ، ومثل له بمسايراه فيسمن أفلس وعليه ثمن سلمة دينا ، فعلى المذهب المنسفي يكون البائع أسوة الفرما ، ولكنه يحرى أن عليه رد المبيع للبائع بحكم الديانة لا القضا .

ب \_ ومنها ما ذكره الشوكاني (1) نقلا عن فتح البارى ، قال :

" العندر السادس أن الحديث محمول على صورة مخصوصة ،
وهي ما اذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا خمسة
أرطال ، وشرط فيها الخيار ، فالشرط فاسد ، فالسان

<sup>(</sup>١) نيل الا وطار للشوكاني ٢٤٧/٥٠

اتفقا على استقاطه في مددة الخيار هصح المقده وان لم يتفقا بطل ه ووجب رد الصاع من التمر لا نسه كــان قيمة اللبن يومئد "•

جـ ونها ما ذكره عبد المزيز البخارى (١) وقال: "ان الخصومة كانت في شاة محفلة و فندب النبي صلى الله عليه وسلم البائع الى الاسترداد صلحا لاحكما و فأبسب بملة اللبن في ثلاثة أيام و فزاد النبي صلى الله عليسه وسلم بذلك السبب صاعا من تسمر فقبل البائع الشاة والتمرو ورد الثبن صلحا لاحكما وكان هنذا شراء مبتداً لاحكما وظلمن الراوى أنه كان حكما وكانسوا يستجيزون نقسل الخبسر بنما عندهم من المعاني و فنقل على ما ظنن بعبارته " و بعبارته " و بعبارته " و المعاني و المعاني و المعاني المعاني و المعاني و

<sup>(1)</sup> كشف الأسرار لمبد المزيز البخارى ٢/٢ ٣٨٠٠

# الفصل الثاليث ( مناقشة مسوفات رد حديث المصراة )

قيما مسر" سسرد لبعض الا مسور التي حملت من تسرك الممسل بحديث المصراة على ترجيح القياس عليه •

وفيها يليي ذكر لبعض ما ورد من مناقشة حول هسدنه الا مسور:

ا \_ أما ما ذكر من أنه رد بغير عبيب ولا شرط ولا فوات صفة ه فقد أجيب ظله بأن هذه الا صورالتي ذكرتموها لا ينحصر الرد بسببها فحسب بل يرد بأمور أخرى ورد الشارع بها وأباح الرد بتحققها مثل الفش والتدليس وتلقي الركبان وأمور غيرها ه فتخصيص الرد بهذه الا مورالتي ذكرتموها تحكم ه فكان ردكم لهذا الخبر بهذا المسوغ باطل ٠

وفي ذلك يقسول الشوكاني (۱): " وأجيب بأن أسباب الرد لا تتحسصر في الا مريسن المذكوريسن بل له أسباب كثيرة ، منها الرد بالتدليس ، وقد أثبت به الشرع السرد في الركبسان اذا تلقسوا " •

وقال ابن القيم (٢): "أما قولهم أنه تضمن الرد مسن غيسر عيب ولا فوات صفة عفاين في أصول الشريعة المتلقاة

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥/٢٤٦٠

<sup>(</sup>٢) الحسلام الموقمين ١٩/٢ ـ ٢٠٠٠

عن صاحب الشرع منا يدل على انحصار الرد بهذين الأ مسرين ، وتكفينا هذه المطالبة ، ولسن تجدوا الى اقامة الدليل على الحصر سبيلا • ثم نقول بل أصول الشريعة توجب الرد بغير ما ذكرتهم وهو المسرد بالتدليس والغش ، فانسه هو والخلق في الصفة من باب واحسد ، بل الرد بالتدليس أولى من الرد بالعيب ، فان البائم يظهر صفحة البياء تارة بقوله ، وتارة بفعله ، فاذا أظهر للمسترى أنه على صفة نبان بخلائها كان قد غشم ودلس عليم ، فكان له الخيار بين الامساك والفسخ ولولم تأت الشريعة بذلك لكان هو محمض القياس وموجب المحدل فان المسترى انمسا بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التسي أظهرها له البائسسع ولوطم الرائم أنسه على خلائمها لم يسبذل له فيها ما بذل وفالزامه للميسم مع التدليس والفيش من أعظم الظلم الذي تستنزه الشريمسة عنه ، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للركبان اذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السحمر وليس همنا عبيب ولا خلف في صفة ولكن فيسم نسوع تدليسس وغـش " •

اما ما ذكره صاحب الكشيف من أن التصرية ليست بعيب ولا غرر فيها ، وأن المشترى مفتر لا مفرور ، وأن الظاهــــر

<sup>(1)</sup> كسشف الأسسرار لعبد العزيز البخارى ٣٨١/٢ أنظسر الفقسرة الأولى من المسوقات •

من عادات الناس تسرويس السلمة بالتحفيل وغيره و فكسلام لا تسقره روج الشريعة السبحاء التي نهست عن الغش وأمسرت التجار بتسقوى اللله و وليس محيحا أن انتفاخ الضرع يدل على التحفيل دلالة أظهر من دلالته على غزارة اللبن و اذ أن حيلة التحفيل حيلة لا يمكن أن يبيزها الا الخبراء بهدنه الا مسور و والا صل أن ما يعرض للبيح يجب أن يكون ظاهره يدل على باطنه ولذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم البائم الذى وجد فسي باطن صبيرته بللا حين أدخيل يسده فيها واعتبر ذلك غشاء

- أما ما ذكر من أن حديث المصراة ضمن المشترى بفير تمد بعد حصول المقد ، فقد يجاب عليه بأن رد صاع التصر ليس ضانا، فالرسيول صلى الله عليه وسلم لما جوز للمشترى رد المصراة ، كان من الجائز حصول نزاع بيس البائع والمشترى حول اللبس الذي كان في الفرع ، ولما كان تقدير ذلك اللبن على وجه التحديد فيه مشقة ومعوسة غالبا ، اذ أن بعضه كان في الفرع وتت البيع وعضه حصل بعد البيع ، كما أن المشترى قد يكون أتلفه دون أن يقدره ، قدر له رسول الله عليه وسلم قدرا محددا في جميع الحالات وهو صاع من تمر وذلك لحسم الخصوة فالنزاع ،

٣ ـ أما ما ذكر من أن الحديث مضطرب المتن فيجاب عليه بأن الطرق الصحيحة للحديث ليسس فيها اضطراب ولا اختلاف في الفاظها ه وأما الطرق الضعيفة ففيها وقدع الاضطراب ، ومعلوم أن الطريسة

الصحيح للحديث لا يضعفه اضطراب من الطرق الضعيفة وفي ذلك يقول الشوكاني (١): " وأجيب أى عن اضطوراب المن المن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها والضعيف لا يمل به الصحيح "•

يقول الشاشي في ذلك (٢): " ولكن هنا دقة قويسة وهي أن هذا الحديث جناً في البخارى برواية عبد اللّه بسن مسمود رضي اللّه عنه أيضا والحنال أنه معروف بالفقه والاجتهاد "٠

ويقول الشوكاني في بطلان رد الخبر لكونه من روايسة أبي هريرة (٣): " ويطلان هذا المذر أوضح من أن يشتفل ببيان

<sup>(</sup>١) نيل الا وطار ٥/٢٤٤٠

<sup>(</sup>٢) أصول الشاشى لنظام الدين الشاشي الحنفي ٨٣٠

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٥/٢٤٤٠

وجهد الله الله المريرة رضى الله عنه من أحفظ الصحابسة وأكترهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم أن لم يكن أحفظهم على الاطلاق ، وأوسمهم رواية لا ختصاصه بدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ كما ثبت فسي الصحيحين وغيرهما في قصة بسطه لروائمه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن كان بهذه المنزلة لا ينكر عليك تفرده بشي من الاحكام الشرعية • وقد اعتذر رضى الله عنه عن تفرده بكثير ما لا يشاركه فيه غيره بما ثبت عنه فيي الصحيح من قوله: ان أصحابي من المهاجرين كان يشفلهــــم الصفق بالا سواق ، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد اذا غابوا وأحفظ اذا نسوا • وأيضا لوسلم ما ادعوه من أنه ليس كهيره في الفقه لم يكن ذلك قادحـــا في الذي يتفرد به و لا أن كشيرا من الشريعة بل أكشرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقع من الصحابة فطح حديث أبسى هريرة يستلزم طي شطرالدين وعلى أن أبا هريسرة لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه/وسلم، بل رواه معه ابن عكمر كما أخرج ذلك في حديث أبو داود والطبراني ، وانس كما أخرج ذلك من حديث أبويملى ، وعسروبس عسوف المزنسى كسما أخسرج ذلك عسنه البيهقي ٥ ورجسل مسن الصحابة لم يستم كما أخرجه أحمد باسناد صحيح ، وابسن مسمود

كما أخرجه الاسماعيلي (١)٠٠

فظهران الحديث لا تضره رواية أبي هريرة له وان كان مخالفا للقياس ، ولو سلم تأثير رواية أبي هريرة له فغير مسلم أنه تنفرد بالرواية بل رواء معه بعض الصحابسة من بينهم فقها كأبن عمر وابن مسمود ، فبطل ما ادعوه مسن رد الحديث لهذه العلة .

ه \_ أما ما ذكره من مخالفتــه لقاعدة ضمان المدوان ، فيجـاب ظرــه بأن ما في حديث المصـراة ليس في صـورة المدوان وانمـا هـــو من المتلفات ، والقاعدة والآيـة تتحدثـان عن ضـمان المســـدوان ، ولو ســلم دخولــه تحت عـموم القاعـدة فالتمريطح للمشـل وتخصيصه بالصاع خروجا من النــزاع .

<sup>(</sup>۱) ما ذكر من رواية ابن مسمود للحديث فيه خلاف اذ أن البعسسف رووه عنه موقوفا هواعتبار الحديث موقوفا على ابن مسمود لا يضر في موضوعنا ه اذ أنه بمثابة رأى لا بن مسمود المعسراة هفيكون بالفقه مخالف للقياس الذى رد به الحنفية خبر المصراة هفيكون بذلك قد قدوى حديث أبي هريرة وقال الشوكاني: " وابسن مسمود كما أخرجه الاسماعيلي وأن كمان قد خالفه الأكثر ورووه موقوفها عليه كما فعلمه البخارى وغيره وتبعم المحنف هولكن مخالفة ابن مسمود للقياس الجلي مشمرة بثبوت حديدث أبي هريرة " نيل الا وطار ٥/٤٤٢٠

قال الشوكاني (۱): " وأجيب بأنه من ضمان المتلف الانسه لا المقوبات ، ولم سلم دخوله تحت المموم ، فالصاع مثل لا نسه عوض المنتلف ، وجعله مخصصا بالتمر درفها للشجار " •

وقال ابن القيام (٢): " وأما تضميف بغير المسكة نفسي غايدة المدل وفانده لا يمكن تضيفه بعثله البتده و فسال واللبن في ضرع محفوظ غير معرض للفساد و فاذا حلب صارعضة لحمضه وفساده فلوضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الاناء كان ظلما تتنزه الشريعة عنه وأيضا فان اللبسسن الحادث بعد المقدد اختلط باللبن الموجود وقت المقد فلسميم مقداره حتى يوجب نظيره على المشترى وقدد يكسون أقل منه أوأكثر فيفضي الى الربا لان أقال الاتسار أوتدير أن تجهل المساواة وأيضا فلو وكلناه الى تقديرهما أوتقديم أحدهما لكثر النزاع والخصام بينهما ففصل الشارع الحكيم صلى الشامع الحتوا والخصام بينهما ففصل الشارع الحكيم صلى اللخصومة وفصلا للنزاع و وحدره بحد لا يتمديانه قطعسال المساواة والمنان تحديره بالتمر أقرب الاشسياء اللخصومة وفصلا للنزاع و وحدره بحد لا يتمديانه قطعسال المساواة المنان قوتا لهسم النوا اللبن فانه قوت أهل المدينة كما كان اللبن قوتا لهسم وهو مكيال كما أن اللبن مكيل وفكلاهما مطعسيم مقتات مكيال وأيضا فكلاهما يقتات بدبلا صنعة ولا علاج بخالاف الحنطسة

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥/٤٤٦ ـ ٢٤٥

<sup>(</sup>٢) اعسلام الموقمين ٢٠/٣ ـ ٢١

والشعير والا رز هالتمر أقرب الا جناس التي كانسوا يقتاتسون بها الى اللبن •

فان قيل : فأنتم توجبون صاع التمر في كمل مكان سمواً ع كان قوتا لهم أو لم يكسن ٠

قيل: هذا من مسائل النزاع وموارد الاجتهاد هفمسن الناس من يوجبه وننهم من يوجب في كل بلد صاعا من قوتهم ونظير هذا تعيينه صلى الله عليه وسلم الأصناف الخمسة فسي زكاة الغطر ه وأن كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع ه وهذا أرجع وأقرب الى قواعد الشرع والا فكيف يكلف من قوتهم السمك مشلا أو الارز أو الدخن الى التمسر ه وليس هذا بأول تخصيص

آما ما ذكره من أن الحديث يلزم صنه تقويم القليسل والكشير قيمسة واتعسدة ففيجاب كليت بأن هذه القاعدة ـ تقديسر الضمان بقدر المتسلف ـ ليست عامة في جميع الحالات فهناك شهواذ كشيرة لها ه فتى وجد مانع من التساوى في القدر لسبب مسسن الأسباب كان لا بحد "من وضع قدر محمدد سوا وضع مسن قبل الشرع أو العرف أو العمادة • وهنا لا يمكن تقديسسر التالف للجهالة في كمية اللبن ، فوضع الشارع قدرا محمددا وهو صاع التمر •

يقول الشوكاني (١): " وأجيب بضع التمميم في جميع المضمونات،

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٢٤٦/٥٠

فالموضحة (۱) أرشها مقدر مع أختلا فها بالكبر والصفر و وكذلك كثير من الجنايات و والنغرة مقدرة في الجنيدن مع اختلافه و والحكمة من تقدير الضمان ههنا بعقد ار واحد لقطع التشاجر لما كان قد اختلط اللبن الحادث بمد المقد باللبدن الموجود قبله و فلا يمرف مقد اره حتى يسلم المشترى نظيره و والحكمة في التقدير بالتر أنه أقرب الأشيا والى اللبن لا نه كان قوتهم اذذاك كالتمر " و

٢ وأما ما ذكر من أن الخبر حدد زمن الخيار بثلا ثدة أيسلم
 مح أن خيسار العيب غير موقت اجماعا •

تأجاب عن ذلك الشوكاني بقوله (٢): " بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثله فلا يستفرب أن ينفرد بوصف يخالف غيره 6 وذلك لا ن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الغرر، بخسلاف خيار الروايسة والميسب والمجلس فسلا يحتساج الى مدة " •

ويمكن أن يقال أن هذه المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بمعنى الخيار الفهوم في خيسار الميب أو خيار المجلس فلا يمكن أن يقاس عليها هلان المدة المحددة انما هي لا كتشاف الفرر والغش ه فالثلاثة أيام كافيسة

<sup>(1)</sup> الموضحة : هي الشجة في الرأس النسي تصل الى العظم فيوضع منها • (٢) نيل الأوطار ٥/٢٤٦

في المادة لا كتشاف التصرية اذ ان المسترى لا بعد السه من حلب المصراة فاذا حلبها فسيتبين له غيرر البائع في الحلبة الثانية و وذلك غيالبا يتم في الثلاثية الأيام الالولى و فاذا ليم يردها في هذه المدة فممناه أنيه قبلها وأما العيب فليس هيناك مدة معينة لا كتشافه ولذلك لم يحدد و فمن العيوب ما هو خفي ولا يظهر الالله بعد طول زمن و كسوجود البرص في المبسد في جزئ مستور من جسمه وأمور غير ذلك كشيرة لا يمكن ضبطها في زمن معيسن و

كنما أن التصرية فيها الى جانب الميب في السلمة غش وغرر من البائح فهو يسترعيب شاته القليلة اللبن عيلة منوعة بأن أظهرها بصورة تخالف حقيقتها وفسمن هنا كالخيار فيها يختلف عن خينار الميب •

٨ وأما ما ذكر من أن الخبر يلزم منه الجمع بيدن المسوض والمعوض اذا كان شمن الشاة يساوى شمن طاع التبرو فأجاب عنه الشوكاني بقوله (١): " بأن التمسر عوض عن اللبن لا عوض عن الشاة فلا يلن مسال

فصورة الجمع بين العموض والمعموض انما تتم لموكسان التمر عموضا عمن الشماة ، ولكمن التمر عموض عمن اللبسمن

ذكـــر \* •

<sup>(</sup>١) نيل الا وطار ٢٤٦/٥ ٠

المحلوب ، وبما أنه انفصل عن الشاة فلا يؤ ثر كون عوضه أكثر أوأقل أوساو لا صله الذي هرو الشاة •

9 \_ أما ما ذكر من نسخ الحديث بقواعد عامة أصبحت هــــي الأسس المعتمد عليها في المعاملات ، فيجاب كليه ببان النسخ لا يتم الأ بعد توضر شروط عديدة لمعرفة المتقدم والمتأخر ، فلا يثبت بمجرد الاحتمال والا لرد من شاء (١) .

ودعوى الحنفية نسخ الحديث بهذه القواعد التي ذكروها يمتبر تلطفا مع الخبر وإجلالا لم فكون الخبر منسوخول يسمني أنمه محقبول وثابت ولكون الشارع غير حكومه بحكوم أخر وهذا ألطف من رده بالقياس والقواعد اذ أن رده بهوطوس في ثبوته وتخطيئا لرواته ه ولذلك نجد أن الذيوس اعتبروه منسوفا بخبر خيار المجلس ويرفع المقومة عوس الذنوب بالمال ه وخبر الديون بالديون وخبر الخراج بالضمان هم من كهار الأحناف كعيس بن أبان والطحاوى وأمثالهما أما المتأخرون فمارضوه بنفس القواعد ه ولكنهم لم يمتبوه منسوفا بها واناها اعتبروه معارضا لها فهو مردود لا ند من روايدة غيور الفقيم والظاهر أن المتأخرين عدلوا عدن النسخ الى المعارضة لائن

<sup>(</sup>١) أنظر نفس المرجع السابق ٢٤٥/٥٠

د عدوى النسخ تحتاج الى اثبات التاريخ وأصور غيره 6 وهسي غير متوضرة 6 فساروا على قاعدة مخالفة الخبر لجميسي الا تيسة ودعوى انسداد باب الرأى بذلك ٠

وفيما يلي مناقشة كل ناسخ على حدة:

ا ـ أما ما ف كرمن نسخ الخبر بقول م عليم الصلاة والسلم الم الم يتفرقا • البيمان بالخيار ما لم يتفرقا •

فقد أجاب الشوكاني عن ذلك بقوله (1): " وأجيب بأن الحنفية لا يثبتون خيار المجلس مفكيف يحتجون بالحديث المثبت له و وأيضا بعد تسليم صحة احتجاجهم به هـ مخصص بحديث الباب \_أى حديث المصراة \_ وأيضا قداً ثبتوا خيار العيب بعد التفرق وما هو جوابهم فهو جوابنا "•

فرد الشوكانسي دعوى النسخ بهذا الخبر بثلاثـــة أمور ، الأمر الأول الاحتجاج بدليل لا يعطون بمدلولــه ، فما ليس بحجـة عند المجتهد لا يجـوز أن يحتج بــه ،

الا مر الثاني حديث خيار المجلس عمام وقد خصصه حديث المصراة •

الا مرالثالث الاحتجاج بما احتج به الا حناف حين أثبتوا خيار العيب ، اذ أنه غير داخل في خيار المجلس فما كان حجة لهم في اثبات خيار الميب المرابع المرابع

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥/٥١٥٠

# مر المسرد في اثبات الخيار لمشترى المصراة •

وأرى أن الأمرين الأخيرين الذيان أوردهما الشوكاني الاياس دعوى النسخ و اذ أناه لا يمكن تخصيص الناسخ بالمنسخ وان كان يجوز المكس و فالخيار في خبر المصراة أخص من انقطاع الخيار بتفرق المتابايمين وانما ياسرد كلا ما في التخصيص لوكان الرد للتعارض لا للنسخ و المساح و المنابايمين التخصيص لوكان الرد للتعارض لا للنسخ و التحارض لا للنسخ و التحارض المنابايمين و وانما يابي التخصيص لوكان الرد للتعارض لا للنسخ و التحارض المنابايمين و وانما يابي التحارض المنابايمين و وانما يابي و التخصيص لوكان الرد للتعارض المنابايمين و وانما يابي و التحارض المنابايمين و وانما يابي و التخصيص لوكان الرد للتعارض المنابايمين و وانما يابي و و المنابايمين و و انما يابي و و و و انما يابي و انما ي

وكذلك الاستدلال بما أثبتوا بغ خيار العيب ف فقد يقال ان ثبوت خيار الميب جما و متأخرا عن حديث البيمان بالخيار فخصصه بينما حديث المصراة متقدم طبى حديث البيمان فهمو منسخ فلا يجوز أن يقاس عليمه

فالا ولى أن ترد دعوى النسخ من أساسها بسبب الجهل في التاريخ فلم يببت المستدل تقدم حديث المسارة على حديث البيمان بالخيار •

ولقد رد الطحاوى دعوى النسخ بحديث البيعان بالخيارة بقوله (1): " وهذا التأويل عندى فاسد لا ن الخيسار المجمول في المصراة انما هو خيسار عبيب ، وخيار العيب لا تقطعه الفرقة ، ألا ترى أن رجسلا الأواشترى عبدا فقبضه وتفرقا ثم رأى بد عبيبا بعد ذلك أن لد رده على باعمه باتفاق المسلمين ، ولا يقطعه ذلك التفرق الذى

<sup>(</sup>۱) شرح معاني الآثارللطحاوى ٢٠/٣

ربوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المذكرة عنه في ذلك و فكذلك البتاع للشاة المصراة فاذا قبضها فاحتلبها و فعلم أنها على غير ما كان ظهر له فيها و وكان ذلك لا يعلمه في احتلابها صرة ولا مرتين و جعلت له في ذلك هذه المدة وهي ثلاثة أيام حتى يحلبها في ذلك الوقت فيقف على حقيقة ما هي عليه وفان كان ناطنها كظاهرها فقد لزمته واستوفى ما اشترى و وان كان طاهرها بخلاف باطنها فقد ثبت العيب ووجب له ردها به و فان حلبها بعد الثلاثة أيام فقد حلبها بعد علمه بعيبها فذلك رضا منه بها و فلهذه العلة التي ذكرت بعيبها فذلك رضا منه بها و فلهذه العلة التي ذكرت

ب ـ أما ما ذكر من فسخ الخبر برفع المقومة على الذنوب بالمال ه فيجاب عنه بأن التصريحة من فعل البائع ه فيهو المقصود بالمقاب لأنه دلس في بيعه ه ولكن رد الشاة وصاع التمر أوجبه الحديث على المشترى ه ولوكان هذا الخبر من باب المقومة بالأموال لتوجبت المقومة على البائع ولكنن المشترى هو الذى بذل أكثر حيث أنهة رد الشاة وقد دفع نمن اللبن الذى في ضرعها وقت المقد مع نمنها من لم يحصل الاعلى قدر يسير من اللبن لانها قليلة من للبن ه ثم قدم للبائع صاع من التمر عند ردها عليه ه فكان ما قدمه أكثر ما خسره البائع وقلا يمكن أن يعتبر فكان ما قدمه أكثر ما خسره البائع وقلا يمكن أن يعتبر

ولوسطم دخوله في هذا الباب هفهدو مخصص لممسوم الاعديث التي تقضي برفع العقوسة بالمال (1).

ج الما ما ذكر من نسخ الحديث بحديث النهسي عسن بيد الدين بالديس ه فقد أجاب عنه الشوكانسي بقوله (٢): " وهمقب بأن الحديث ضميف باتفاق المحدثين ه ولو سلمت صلاحيته ه فكون ما نحن فيسه من بيد الدين بالديس مسنوع ه لا نه يرد الصاع مص المحراة حاضرا لا نسيئة من غير فرق بين أن يكرون البين موجودا أو غير موجود ه ولو سلم أنه من بيسع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لمصموم ذلك النهسي

وهذا الجواب أيضا يرد عليه أن التخصيص غير جائز هنا لا نه يستناني مع دعوى النسخ •

د \_ أما ما ذكر من نسخ الحديث بحديث الخراج بالضمان و فقد أجاب عنه الشوكاني بقوله (٣): " وأجيب بال المنروم هو ما كان فيها قبل البيح لا الحادث وأيضا حديث الخراج بالضمان بعد تسليم شموله لمحل الناع عام مخصص بحديث الباب فكيف يكون ناسخا وأيضا

<sup>(</sup>١) أنظر شرح مماني الآثار ٢٠/٣ ونيل الأوطار ٥/٥١٠٠

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥/٥٧٠٠

<sup>(</sup>٣) نفسالمرجع ٢٤٥/٥٠

لم ينقل تأخره والنسخ لا يتم بدون ذلك عثم لوسلما مع عدم العلم بالتاريخ جواز المعير الى التمارض وعدم لزوم بنا المام على الخاص لكان حديث الباب أرجم ه لكونه في العجيجين وغير هما وراد فسي معناه عن غير واحد من العجابة " •

ولقد أورد ابن القيم كلاما حول تعارض حديست المصراة مع قاعدة الخراج بالضمان ، فرد على دعوى التعارض دون دعوى النسخ . وهدا كلامه في رد الدعوى (١): " أما قولكم الخراج بالضمان فهذا الحديث وان كان قسيد روى فحديث المصراة أصح منه باتفاق أهل الحديسيث قاطبة ، فكيف يعارض به ، مع أنه لا تعارض بينهما بحمد اللّــه . فان الخراج اسم للفلة مثل كســـب العبد وأجبرة الدابية ونحو ذلك ، وأسا الولد واللبسين فلا يسمى خراجا ، وغاية ما في الباب قياسه علي بجامع كونها من الفوائد ، وهمو من أفسد القياس فسلان الكسب الحادث والفلسة لم يكن موجسودا حال البيسع وانما حدث بعد القبض وأسا اللبس ههنا فان كان مو جسود احال العبقد فهدو جيز من المعقبود عليسه والشارع لم يجعبل الصاع عنوضا عن اللبين الحيادث، وانما هنوعنوض عن اللبن الموجنود وقت العقد في الضبرع فضمانه هو محمض العدل والقياس".

<sup>(</sup>١) اعلام الموقعين ٢/ ٢٠ - ٢١

ا ـ أما ما ذكر من أن الحديث محمول على صورة خاصة ، فالذى دعاهم لحمله على صور خاصة محاولتهم عدم رد الخبر ، فلما ثبتأن الخبر قد عارض جميع الا تيسة وأن راويه فيسر فقيه ، أصبح رده بالقياس أمرا تلزمه قاعد تهم عليهم فذهب بعضهم الى أن حمله على صورة وان كانت بعيدة أولى من رده .

ولكسن الصور التي ذكروها بعيدة جدا ولا يمكسن تسليمها وهمل الخبرعليها .

فأما من ذكر من أن الخبر محمول عليه الديانية دون القضاء فبعيد جدا لائن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلل له الخيار ثلاثة أيام ، ولو كان الرد محمول علي الديانية لما احتاج الى تحديد مدة للخيار ، فالاقالية ليسلها مدة معينة ، كما أن الخبرلوكان من بهاب الاقالة لما احتلج لتحديد عوضعن اللبن بصاع من تبر ، فسلاما احتلج لتحديد عوضعن اللبن بصاع من تبر ، فسلاكان مندوسا له ديانية لا يحتاج معمه لتحديد العموض أذ يتم العوض صلحا بينهما . كما أن الخطاب في الخبير موجمه للمشترى فقد خيره الرسول عليه السلام بين الاسماك والرد خملال ثلاثة أيام ، ولو أنه كان من باب الاقالية والديانية لوجه الكلام للبائع ولحضه على قبول البرد ، وأما توجيه الكلام للمسترى وتخييره وتحديد زمن للخيسار ، فكلها تشعر أن هيذا مين حقه الشرعي خملال هيذه المدة .

وأما ما ذكر من أن الخبر محسول على صحصورة اشتراط قدر معين من اللبن تعلبها الشاة ، واشتراط الخيار فيها ، فالشرط فاست ، فأن اتفقا على اسقاط في مدة الخيار صح العقد ، وأن لم يتفقا بطلل ، ووجب رد الصاع من التمر لا نبه كان قيمة اللبين يومئية .

فأجاب الشوكاني عن ذلك بقوله (١): " وأجيب بسأن الحديث معلق بالتصرية ، وما ذكروه يقتضي تعليقه بفساد الشرط سوا وجدت تصريه أم لا فهو تأويسل متعسف ، وأيضا لوسلم أن ما ذكروه من جملة صور الحديث، فالقصر على صورة معينة هي فرد من أفسراد الدليسلل لا بد من اقامة دليل عليه " .

وأما ما ذكر من أن الخبر محمول على الصلح لا الحكم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب البائع السلى الاسترداد ، فأبى لفوات اللبن في الائيام الثلاثة ، فأعطاه النبي عليه السلم صاع تمر مع الشاة فقبل ،

فتصور الحديث على هذه الصورة ، وأن الراوى أخطأ في النقل لا نسه نقل بالمعنى وبغير عبارة النبي عليه السلام، يعتبر سن أبعد التصورات ، ولوفتح البابلشل هيسنه التأويسلات لا مكن التحكم بأى نص وتوجيهه في أى وجهة،

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ه/٢٤٧٠

ولما أصبح للأخبار مدلولاتها .

ولقد ثبت لنا فيما مر "أن المحديث لم يرويه أبسو هريرة وحده بل رواه غير واحد من الصحابة ، فهل كلهمم روو بالمعنى وهمل كلهمم أخطأوا في فهم المعنى الشرعسي، شم هل يمكن أن يكونوا قد انفقوا على المعنى الخاطسي، ان هذا من أبعد الأمور .

ثم لو سلمنا بأنها أعطأوا في فها المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى علما من المعنى هندا يكون قادها في عدالتهام وضبطها التنافي المنافي المنافي النافي الذي ذكر ليس مجرد خطأ في الفها الشرعي الموانية موزة مختلفة في الفها الشرعي الموانية حصل فيها مساومة بين الرسول تناما المنكيف تنقل حادثة حصل فيها مساومة بين الرسول عليه السلم وبين البائح وفيها ندب له بالاسترجاع المرفض من البائح المنافية السلام بالتعويسين المادثة المادثة المنهي عام عن التعريسة من البائح المادثة المادثة المادثة المادثة المادثة المادثة المادنة المنهي عام عن التعريسان ثم بتخيير المسترى دون البائع بالاسماك أو الرد في خلال ثلاثة أيام المادن أى ذكر لحواربين البائع والرسلول عليه السلام المنافية أن مثل هذا النقل ليس من صنيع العدول الضابطين المنافية المنا

وبعد هذا البيان لما قيل في حديث المصراة وما دار حوله من نقاش يتبين أن هذا المثال الذى اعتبر المسال النموذ جمي في موضوع التعارض بين خبر الواحد والقيماس، خاصة عند الحنفية حيث اعتبروه المثال الذى تتطبق قاعدتهم

عليه ، لا تتوفر فيه كل شروط التعدارض ، وأولها وأبسطها التنافي والتماني ، فمن شروط التعدارض أن ينغين كل من الدليليسن موجب الدليل الاخسر ، وهندا غير متوفر في المثال ، فكل ما قيل أنه يعارض الخبر يتناوله مسسن جانب دون جانب ، الى جانب وجود جواب لكل معسلاض تقريبا ، ثم مجال التخصيص مفتوح فكل القواعد التي عارض هذا الخبر أن تكون مخصصة به خاصة وأنه من الاخبار القوية في سنده ،

وفي مجال التعليق على ما دار من نقاش حول هذا الخبر يقول ابن القيم (1): "قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتوه خطأ ، والحديث موافق لا صول الشريعية وتواعدها ، وليو خلفها لكان أصلا بنفسه كما أن غيره أصل بنفسه ، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض كما نهى رسبول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض ، بيل يجب اتباعها كلها ويقر كل منها على أصله وموضعه فانها كله سيا من عند الله الذى أتقن شرعه وخلقه ، وما عدى هسندا فهو الخطأ الصريح ".

ويقول الشوكاني في نفس المجال (٢): " ولا يخفسى على منصف أن هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديث مخالفا لما لوسلم أنها قد قامت عليها الأدلية لم يقصر الحديث

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ٢٠-١٩/٢

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطدار ٥/٢٤٦ - ٢٤٧٠

على الصلاحية لتخصيصها ، فيا لله العجب من قوم يبالفون في المحاساة عن مذاهب أسلافهم وايثارهم على السلسنة المطهرة الصريحسة الصحيحة الى هذا الحد الذى يسمر بسه المليس وينفق في حصول مثل هذه القضية التي قل طمعه في مثلها لا سيما من علما الاسلام النفس والنفيس ، وهكسذا فلتكن ثمرات التمذهب وتقليد الرجال في مسائل المسلال

وبالطبع فلا أظن أنه من المستساغ في مثل هذا الموضوع العلمي أن يستعمل أسلوب الطعن والتهكم هذا ، حتى ولسوكان أصل الرأى سليما ، فاعتبار حديث المصراة في منزله تخوله لا أن يخصص جميع ما ذكر من القياس والقواعد أمر قد يميسل اليه القارئ ، ولكن قرنه بمثل هذا الا سلوب الذى أقل مسلل يقال فيه أنه غير علمي .

والحق أن الشوكاني أبدع فيما جمعه حول موضوع المصراة، سبوا ما أخذه عن الفتح أوعن غير ه وما ذكره سن عنده ، ولذلك تركز معظم ما نقلته في هذا الموضوع حول كلامه ، ولكنه في الا خير أفسد للا أسف بجملته هذه كل ابداعه .

أسأل الله أن يجنبنا الزلل ويرزقنا حسن الأدب انه على كل شيئ قدير .

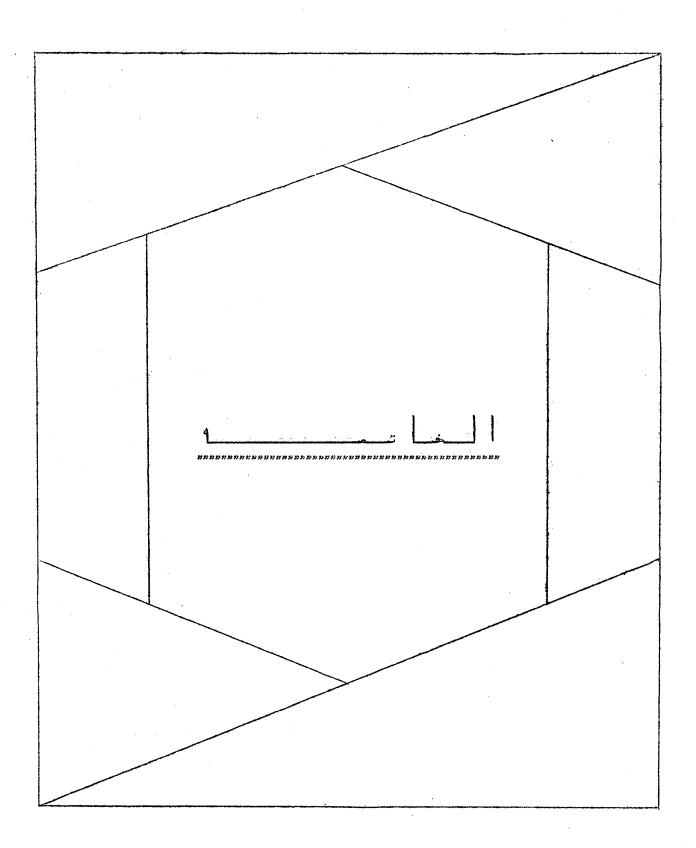

#### 

الحمد للت رب الماليين والمسلاة والسلام على خيسر المرسليسن وبعد و فهدا ما يسره اللت لي في موضوع التمارض بين خبر الواحد والقياس ولقد بذلت ما في وسمعي كبي أجمع كل ما يتملسق فيسب هذا الموضوع وابرزه بصورة واضحة وخاصة الأصور التي فيها بمسض الفموض والابهام ولكبي أتمكن من بيان أهم النقاط التي مسرت فسي هذه الرسالة و ساعود الى المقدمة حيث وضعت بعض التسا و لا ت تسمتبر في مجموعها أهمم ما ينبغي أن تحتويمه هذه الرسالة وساحاول في هذه الخاتمة أن أجيب عن تلك التساولات على ضوئا ما مسر في الرسالة فأكمون قد جمعت بين ذكر أهم نقصاط الرسالة وبين ملخص عام لها:

١ فأما التساو ل الأول حول التعارض بين خبر الواحد والقيساس
 متى يتحقق 6 وما هي الحالات التي تدخيل في الخيلاف وما هيي
 الحالات التي لا تدخل فيه ٠

فقد مر في المقدمة شمروط التمارض بين خبر الواحد والقياس وتبين أن من أهم شروط التمارض التنافي من كل وجمه 6 أى أن ينفي كل من الدليليسن موجب الدليل الآخر 6 كما مرتشروط أخرى بعضها مختلف فيه 6 ولكن هذه الشروط لم يكسن لها نصيب كاف من المناية عند من فصلوا بعد ذلك فسي هذا الموضوع 6 خاصة عند ذكر الأمثلة فكشير من الامثلسة لم تتحقق فيها شمروط التمارض •

أما حصر مواضع الخلاف والوفاق هفذكرت في الباب الا ول الذى هو تحرير موضع النزاع ه ودار معظم الكلام حول ما ذكر البصرى حيث قسم حالات التعارض بين خبر الواحد والقياس باعتبارات ترجع الى قطعية وظنية نص الملة ه وقطعية وظنية حكم الا صل هود توصل الى عدة مواضع للوفاق والخلاف ه واعتبر هذه النقلط هي الا ساس في بحث هذا الموضوع ه ولكن من مناقشة طريقته في تحرير موضع النزاع تبين أنها قليلة الجدوى ه اذ أنها تمتمد على الاستنباط الواقمي ٠

٢ ــ أما التســاو ل الثاني حول اطلاقات القياس ، وأيها يعتبر
 المقصود من كلام العلما .

فقد مر في المقدمة عدة اطلاقات للقياس وأهمها أولا : يطلق القياس ويراد بده حمل فرع على أصل وهدو الاصطلاح الاصولي للقياس، وهو المتبادر للذهن اذا أطلقت كلمة القياس دون قيد أو قريندة وثانيا: القياس معنى القاعدة المامة التي تعند رج تحتها جزئيات كثيرة وتكون عادة مستفادة من عدد أدلة شرعيد هذان الاطلاقان هما اللذان يمكن أن تحمل عليهما كلمة القياساس في هذا البحث و

أما أيهما مقصود كلام العلما ؟ نهذه هي النقطة الدقيقة في هذا البحث ، فقد تبين عند ذكر مذاهب العلما أن ظاهر كلامهم ينفيد القياس باطلاقه المصطلع ، فقد دار أغلب الكلم حول حكم الأصل والفرع ، والعلة المستنبطة والعلة المنصوصة ،

- وكندلك عند الكلام عن الأدلة و فسعظمه يتعلق بالقياس المصطلع و الا أنه عند التمعن والتدقيق يظهر أن أهل الخلاف انسا هو في تعارض خبر الواحد مع القواعد الأعم منه ووعند ذكر الا مثلة ظهر بوضح أن الكلام انها يخص القواعد و وقد صبح البعض بأن التعارض انها هنو مع القواعد وليس ميع الا قيسنة الجزئية و وينظهر ذلك بوضح في مذهب المالكية و
  - ٣ أما التساو ل الثالث حسول رأى كل امام فسي هذا الموضوع مفقد مر عند ذكر رأى كل مذهب من المذاهب الا ربعة أن الا تعسفيه الا ربعة على تقديم خبر الواحد على القباس، وليس فيه من كان يقدم على خبر الواحد الصحيح شيئا، وتبين أن ما نقسل عن الامام أبي حنيفة من تركه الا خبار والعمل بالرأى والقياس غير صحيح وأما ما ذكره كثير من الا صوليين من أن مذهب الامام مالك تقديم القياس على خبر الواحد مطلقا غير صحيح أيضا وانما قال برد الخيراذا خالف قاعدة ولم تعاضده قاعدة أخرى ويعمل به مهذا ما ثبت من جرح أما اذا عضدته قاعدة أخرى فيعمل به مهذا ما ثبت من جرح أجميدن الا قوال عنه واستقرا المسائل التي حكم بها رضي الله عنه ما أجميدن المسيدن.
- اما التساول الرابع حول مدى سير أتباع كل مذهب على نهيج المامهم ه فقد تبين أنه في مذهب الشافمية والمالكية والحنابلة كان جمهور متبعي كل مذهب يسيرون على مذهب امامهم وما ظهر من آرا مختلفة لبعض مجتهدى المذهب فلا يستبر خروجا عن أصلل المذهب اذ أنها قريبة جدا منه أما مذهب الحنفية فقصد

تبين في الباب الثالث أن رأى جمسهور الحنفية وخاصة المتأخريسين منهم يختلف عن رأى كبار المذهب كأبي حنيفة وحمد بن الحسن وأبي يوسف ، فرأى كبار المذهب على أن الخبر مقدم على القياس والرأى مطلقا ، أما جمهور الحنفية فذهبوا الى تقديم القياس علسي خبر غير الفقيه اذا انسد باب الرأى بذلك الخبر ، والظاهر أن هذا الاختلاف في الرأى بين مذهب الكبار ورأى جمهور الحنفيسة منشأه ما وجده المتأخرون من رد بعض أخبار الآحاد الصحيحة من قبل الامام وعض أصحابه ، وكان رواة هذه الأخبار مسسن غير الفقها ، كما أن هذه الأخبار فيها معارضة لبعسف القواعد المامة في الشريعة ولبعض الأقيسة لنصوص عامسة ، فاستنتجوا قاعدتهم هذه ، على طريقة الحنفية في تسقصيد فاستنتجوا قاعدتهم هذه ، على طريقة الحنفية في تسقصيد

أما التساوئل الخامس حول أول من قال باشتراط فقه السراوى • فقد مر في الباب الثالث أن عيسى بن أبان من أوائل من قسلا باشتراط فقمه الراوى • وقعد عاش ابن أبان في أواخعر القرن الثانعي الهجرى وأوائه القرن الثالث الهجرى حيث توفي سنة ٢٢٠ه • وقد تابعه على ذلك أبو زيد الدبوسي الذي عاش في أواخسر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس وتابعهما على اشتراط فقه الراوى لقبول خبر الواحد اذا عارض القياس جمهور متأخسرى الحنفية • غير أن هناك اختلافا بين ما قاله ابن أبان في خبر غير الفقيه وبين ما قاله المتأخرون • فابن أبان قال ان خبر غير الفقيه اذا خالسف القياس وجسها • أما المتأخرون • فقالسوا القياس وجسب الاجتهاد • في الترجيح بينهما • أما المتأخرون • فقالسوا

برد الخبر اذا خالف جميع الأقيسة .

ويمكن تلخيص قاعدة متأخرى الحنفية بأنهم يردون كل خبر واحد يرويه غير الفقيه اذا خالف هذا الخبر جميع الأقيسة بحيث يتسعد باب الرأى اذا لم يكن هذا الخبر ما تلقته الأمسل بالقبول وأما اذا خالف خبر غير الفقيه قياسا ووافق قياسل ولفق قياسل وأخالف جميع الأقيسة وكان ما تلقته الأمنة بالقبول فهو مقدم على القياس واذا كان راوى خبر الواحد فقيها لم يضره مخالفة القياس واذا كان راوى خبر الواحد فقيها لم يضره مخالفة القياس واذا

٦ أمسا التساول السادس حول نسبة الأخبار التي تسردلمخالفتها القياس الى الاتخسبار التي لا ترد على ضوا الشروط التسسي ذكرت ٠

فبالمقارنة يتبين أن نسبة الا خبار التي ترد ضئيلت جدا ه فورود خبر آحاد يعارض قياسا أو قاعدة معارضة تامة قليلل الحصول حيث أن معظم الا خبار التي تعارض الا قيسة يمكن الجمع بينها ببين تلك الا قيسة ه شم وجود خبر واحد يرويمه غير نقيه ويكون شادا عن جميم الا قيسة بحيث لا يتشمى مع أى قاعدة أوقياس نادر الوجود ه اذ أن أغلب الا خبار التي تعارض قاعدة أوقياسا تتمشى معقاعدة أخرى و قد تبين ذلك عسند الا مثلة التي ذكرت لا تتمشى تماما مسع تلك القاعدة و المعارض الله الله المناهدة و المعارض الله المثلة التي ذكرت لا تتمشى تماما مسع

٧ ــ أما التساول السابع حسول فعالية اشتراط فقه الراوى في طبقت
 الصحابة دون بقية الطبقات •

فرم في الباب الثالث أن اشتراط فقه الراوى ليس لسسه اثركبير في قوة خبر الواحد حيث أن الهدالة والضبط تكفيا ن في حصول غلبة الظن في شبوت خبر الواحد كما أنهما كافيان في حصول غلبة الظن في انتقال نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممنى كلامه عليه السلام ، فالمدالة والفسيط تمنعان الراوى سسواء كان فقيها أو غير فقيه من تغييسر كلامه عليه السلام ، فالمدالة والفسيرا مخلاء

## ٨ \_ أما التساؤل الثامين حيول نقها الصحابة •

فقد مر ان فقها الصحابة هم من استهروا بالاجتهاد والفتيا في زمن النبي ومده ه ويمكن معرفتهم من استقراء سيرتهم وجمع فتاواهم ه وقد فعل ذلك ابن حرم الظاهرى

وصنفهم الى مكترين ومتوسطين وهلين ه كسما ان فه فسيره جمسع وعدد بمسض من اشتهر من الصحابة بالفقه والاجتهاد •

وقد حصل خلاف بسيطحول عدد من الصحابة ، فعدهسس البعض من المكترين ، وعدهم آخرون من المتوسطين ، مثل أبسي هريسرة فقد اعتبره البعض فقيها واعتبره البعض الأخسر غيسر فقيه ، غير أن الصحابسة المختلف فيهسم قليلون ويسكسن حسصرهم ،

٩ ــ أما التساول التاسع حبول مذهب الامام مالك في التعارض
 بين خبر الواحد والقياس٠

فقد مر في الباب الثاني أن كنيرا من الأصوليين نسبوا الى الامام مالك رضي الله عنه أنه يقدم القياس على خبرول الواحد مطلقا و وتبين بعد جمع ما نقل عنه من أقرول واستقرا ما أنتى به في بعض المسائل أن القول المعتمدل للامام مالك والذي يدل عليه منهجه في الفتيا والفقه أن خبر الواحد اذا عارضية قاعدة مدن قواعد الشرع و لم يعمل به ما لم تماضده قاعدة أخرى و فان عاضدته قاعدة أخرى عصل به وقدمه على القياس وقدمه على القياس وقدمه على القياس و

10 ـ أما التساول الماشر حول القول الراجع في هذه المسالة و فيمكن القول أن ما ذهب اليه جمهور الملما من أئمة المذاهب الا ربمة ومن تبعهم وعلما الفقه والا صول و وجمهور أئمسة الحديث و من أن خبر الواحد مقدم على القياس مطلقا سلوا كان راويه فقيها أولا وه هو الا قرب للصواب اذ أن الدليل عليه أقوى و المناس المله المناس الدليل عليه أقوى و المناس ال

وقد تبين ذلك عند استمراض أدلة كل فريسق •

هــذا في حالة اعــتبار القياسبالمعنى المصطلع ، حــيث يكون من الحجج الظــنيــة •

أما في حالة كون القياس بمعنى القاعدة الشرعية المامسة فالراجع أن تترك المسألة لاجتهاد المجتهد و في فواعدالشرع كثيرة ومتمددة و وتختلف في قوتها وضعفها و فبعضها ثبتت بنصوص كثيرة ومن استقراء أحكام متمددة و وعضها ثبتت بنص واحد من كتاب أو سنة و وعضها قد يتناول موضوع الخبر المعارض لها بصورة قوية وقريسة و وبعضها يكون تناوله لذلك الخبر بمددا بعض الشيء و فالمجتهد هو الذي يتمكسن من الترجيع بينهما حسب قوة كل منهما في كل مثال علسمى

هذه اجابات مجملة للتساولات التي مسرت في مقدمسسة الرسالة وتكسون بمجموعها ملخصا لا هسم ما مر في الرسسالة من نقاط و وبيانا لما يمكسن ترجيحه من أقوال و

أسأل اللّب الهداية وحسن الختام • والحمد للّب الذي بندمته تتم الصالحات •

#### ثبت المراجسيع

كتاب الله الكريم

أ \_ كتب التفسير

١ \_ الجامع لا حكام القرآن ٠

لا بي عبد اللَّهِ محمد بن أحمد القرطبي .

الطبعة الثانية سنة ١٣٥٨ هـمطبعة دار الكتسب

المصرية \_القاهرة •

٢ \_ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠

لا بى جسمفر محمد بن جرير الطبرى .

الطبعة الثانية سنة ٣٧٣ هـ مطبعة البابي الحلبي القاهرة •

ب ـ كـتب الحديث والمصطلح والرجال

١ \_ تمجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الا سعة ٠

للهام احمد بن علي بن حجر المسقلاني.

مطبعة البابي الحلبي ـ القاهرة •

۲ \_ تهذیب التهدیب ۰

للامام احمد بن علي بن حجر العسقلاني ٠

دائرة الممارف النظامية حددر أباد ـ ١٣٢٥ ه.

٣ \_ شـر صحيح مسلم٠

للامام يحيى بن شرف النسووى٠

دار الشمب القاهرة •

٤ \_ شـج معاني الاتسار ٠

لا بي جمفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوى • طبع سنة ١٣٨٦ هـ مطبعة الا نسوار المحمديسة – القاهرة •

## ه \_ علوم الحديث •

لمثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح ـ تحقيق نور الدين عستر المكتبة الملبية ١٩٧٢ م ـ الطبعـة الثانـية ـ المدينـة المنــورة •

٦ عسون المعبود شرح سسنن أبي داود ٠
 لسليمان بن الاشسمث أبي داود ٠

دار الكتاب المربي - بيروت •

۷ \_ فتح الـبارى شيح البخارى٠

لا بن حجر المسقلاني أحمد بن علي •

مطبمة مصطفى البابي الحلبي \_القاهرة ١٣٧٨ ه.٠

## ٨ ـ المستدرك ٠

لاً بي عبد الله محمد بن عبد الله المسروف بالحاكسم النيسابوري •

طبع دائرة المعارف النظامية حددر أباد - الهند •

٩ \_ نصب الراية لا حاديث الهداية ٠

لجمال الدين بن محمد بن عبد الله بن يوسف الزيلمي • الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ الناشر: المكتببة • الاسلامية •

١٠ ـ نيـل الأوطار شـح منتقى الأخبار ٠

لمحمد بن على الشوكاني ٠

الطبعة الا ُخيرة - طبعة مصطفى البابي الحلبي-القاهرة •

ج ـ كتب أصول الفق

١١ ـ أثر الاختسلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقها •

للدكتسور مصطفى الخن٠

١٢ ــ الاحكام في أصول الاحكام ٠

لسيف الدين أبي الحسن على بن أبي على بن محمد الآمدى • الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ الناشر: مو سسست النسور •

١٣ \_ الاحكام في أصول الا حكام ٠

للحافظ أبي محمد على بن حزم الا ندلسي الظاهرى • الطبعة الأولى • الطبعة السعمادة - الطبعة السعمادة • القاهرة •

١٤ ـ ارشاد الطالب الى منظومة الكواكب •

لمحمد بن حسن بن أحمد الممروف بالكواكبي • طبعة الشيخ يحيى أفسندى ١٢٨٩ هـ •

١٥ ـ ارشاد الفحسول ٠

لمحمد بن على بن محمد الشوكاني •

الطبعة الأولى مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة •

17 \_ أصول السرخسى •

لا بي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي • دار المصارف للطباعة والنشر - بيحروت - لبنان - 1۳۹۳هـ •

١٧ \_ أصول الشاشـي٠

لنظام الدين الشاشي (لم يذكر على الطبعة غيرهذا الاسم) • مطبعة مجتبائي دلهي ١٩١٣م •

١٨ \_ أصول الفقم ٠

للشيخ محمد أبي زهرة •

دار الثقافة المربية للطباعة - القاهرة •

١٩ \_ أصول الفقم •

للشيخ محمد أبي النسور زهسير •

مطبعة دار التأليف القاهرة •

٢٠ \_ أصول الفقه ٠

للدكتور حسين حامد حسان •

دار النهضة المربية - القاهرة •

٢١ ـ تأبيسر التحبيسر ٠

لماجد بن سيسي ٠

مخطوط غیرکامل - المکتبة السلیمانیسة - تابع کتب حاجبی محمسود أفندی تحبت رقم ۸۰۱ - استنبسول ۰

٢٢ ـ التبييس شرح المنتخب ٠

لا بن المميد قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر عميد الاتيقاني ٠

مخطوط بخط اسماعيل محمد عبد اللطيف أكبر • سنة ٨٨٣ المكتبة السليمانية \_ تابع كتب أسمد أفندى تحت رقم ٤٧١ • استنبول •

٣٣ ـ تشنيف السامع بجمع الجوامع •

للشيخ بدر الدين الزركشي •

مخسطوطفی سنة ۱۸۸۱ في دمشق ، بخط ابراهيم ابن محمد بن ابراهيم • المكتبة السليمانية ، استنبول • تابع كستب لاله لى تحت رقم ١٨٨٠

### ۲۱ ـ تفيير التنقيع ٠

لفتي الثقلين شمسالدين أحمد بن سليمان بن كمال ناشا٠ طبع بمطبعة سى \_ سنة ١٣٠٨ هـ \_استنبول٠

٢٥ \_ التقريد والتحبير •

لا بي عبد الله محمد شمس الدين الشهير بابن أمير الحساج • مخطوط بخط محمد المصمرى سنة ٧٩٥ه • المكتبة السليمانية \_ استنبول • تابع كتب أسمد أنسدى

تحت رقسم ٤٧٤٠

٢٦ ـ تقرير القواعد وتحسر يسر الفوائد في أصبول أحمد ٠ لا بي الفرج عبد الرحمن بن على الجسورى •

مخطوط سنة ١٧٦٠هـ المكتبة السليمانية - استنبول ٠ تابع كـتب أسمد أفندى تحت رقم ٥٠٥٠

٢٧ ـ تقريبر المبرآة ٠

لمصطفى الوديني •

مطبعة محرم أفندي البوسنوي - ١٣١٠ ه.

٢٨ \_ تقويم الأدلة ٠

للقاضي الامام أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي • مخطوط بخط مفتي زاده محمد سميد الحسني القديسي - المكتبة السليمانية - استنبول - تابع كتب بغدادى وهبي تحترقم • ٣٥٠ •

٢٩ \_ تلخيص الفصول وترصيص الأصول ٠

لمحمد بن محمد بن حمزة بن محمد الفسناري ٠

مخطوط المكتبة السليمانية - استنبول - تابوط كستبول - تابوط كستب لاله لي تحت رقم ٦٩١٠

٣٠ ـ التلويع والتوضيح ٠

لمبد اللّه بن مسمود بن تاج الشريحة •

مطبعة سندة ـ ١٣١٠ ـ استنبول ٠

٣١ ـ توشيع الأصول •

لمحمد خير الدين الفيضى •

مطبعة توفيق أفندى ١٢٩٨ هـ استنبول ٠

٣٢ ـ التوضيح في حسل غسوامض التنقيح •

لمبد الله بن مسمود بن تاج الشريعية.

مخطوط سنة ۱۰۰۷ هـ المكتبة السليمانية -استنبول ـ تابع كتب حاجبي محموم أفندى تحت رقم ۲۵۵٠

٣٣ ـ تيسير التحرير ٠

لمحمد أمين الممروف بأميسر بادشاه الحسيني الخرساني • مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ــ ١٣٥١ هـ •

٣٤ \_ جامع الا سرار •

لمحمد بن أحمد الخبازى •

مخطوط سنة ۲۱۳هـ المكتبة السليمانية استنبول تابع كتب حاجي محمود أفندى تحت رقم ۲۲۱٠

٣٥ \_ جامع الحقائــق٠

لأبي سميد الخادس

مطبعة دار الطباعة ـ استنبول ١٢٧٣ ه. ٠

٣٦ - جمع الجوامع - ( وهو يحتوى على حاشية العلامة البنائي على على متن شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع ) •

للامام تاج الدين عبد الوهاب السبكي • مطبعة دار احيا ً الكتب المربيحة للبابي الحلبسسي وشحصركاه •

٣٧ \_ الحاصل من المحصول ٠

لتام الدين أحبد الحسين الأرموى •

مخطوط سنة ۲۲۷ هـ المكتبة السليمانية \_ استنبول تابع كتب لا له لى تحت رقم ۲۰۰۰

٣٨ ـ الذخيرة ٠

للقرافي شاب الدين بن المباس أحمد ادريس بن عبد الرحمن المرى •

مطبعة كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية ١٣٨١هـ القاهرة •

٣٩ \_ روضة الناظر وجسنة المناظر •

لموفق الدين عبد اللّه بن أحسد بن قدامة المقدسي • المطبعة السلفية ـ ١٣٨٥ هـ المدينة المنورة •

٤٠ ـ شـرج أصول الامام محمد بن الحسـن٠

لا بي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي • مخطوط بخط عبد الله بن عبد الله الحسنفي سنة ١٤ ١هـ المكتبة السليمانية السستنبول البع كتب بغدادى وهبى تحت رقم ٣٧٩ •

1 ٤ ـ شـر البدائـم ٠

لعلي بن الحسين بن القاسم الشافعي الموصلي • مخطوط المكتبة السليمائية - استنبول - تابع كتب أسمد أفندى تحترقم ٤٧٠ •

٤٢ ـ شـن تنقيح الفصول ا

للاسام شهاب الدين أبو المباس أحمد بن ادريس القرائي • دار الفكر للطباعة والنشر - طباعة شركة الطباعة الأولى - الفنية المحمدودة - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٣٩٣هـ •

٤٣ ـ شـر سـمت الوصول الى علم الأصول • لحسن الكاني الا قـرارى •

مخطوط المكتبة السليمانية - استنبول - تابسع كتب أسعد أفندى تحت رقم ٤٦٦٠

33 ـ شرح الكوكب المنير ( ومعم اللتصويبات للأخطاء والنقص في صفحة 189 الذي كان بالأصل المطبوع عليه ) •

لمحمد بن شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الفتوحي • مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - طبعة أولسى ١٣٣٢ ه • من مطبوعات المعهد العلمي السعودى بالرياض •

٤٥ ـ شرح مختصر المنار (المسمى بفسطاس الماكفيان وقسطاس الناسكيان)
 لاسماعيل الفريسيرى بن عشان الانطاكي أبي عمران مخطوط بخط مو لف المكتبة السليمائية استنبول
 تابع كتب أسعد أفندى تحت رقم ٢٧٦ / ١٠

٤٦ ــ شــج المفني في الأصول •

لمنصور بن أحمد بن يزيد أبو محمد الخوارزمي القاداني • مخطوط المكتبة السليمانية الستنبول تابع كتب

٤٧ ـ شرح المنار وحواشيه ٠

لمز الدين عبد اللطيف بن عبد المزير بن الملك •

لم يذكر الناشر أو الطابع وانما ذكسر في الصفحة الأخيسرة هذه الجملة: وقد تصادف ختام طبعه وكمال ينعه في العشر الانجير من رمضان المبارك سنة تسع عشرة وثلاثمائة وألف من هجرة من خلقه الله تعالى على أحسن وصف •

٤٨ ــ شرح المنتخب الحساس ٠٠

لحافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي • مخطوط المكتبة السليمانية السينبول تابع كتبب سيروز تحت رقم ٠٦٠٠

19 ـ شرح منهاج الوصول في علم الأصول ( وهو المتن وممه شميح البدخشي المسمى نهايسة المسمى نهايسة المسمى نهايسة السمول ) •

المتن للقاضي البيضاوى والشيح الأول للامام محمد بسن الحسين البدخشي ، والشيح الثاني للامام جمال الديين عبد الرحيم الأسنوى ،

مطبعة محمد علي صبيع وأولاده مسر ـ ١٣٨٩ه٠ . ه- مصول البديده ٠

لمحمد بن حمسزة بن محمد الفسنارى •

مطبعة شيخ يحيي أنسندي استنبول - ١٢٨٩ ه. ٠

١٥ - كشف الأسرار على أصول فخسر الاسلام البزدوى •

لملا الدين عبد المزيز أحمد البخارى •

دار الكتاب المربي -بيروت - طبعة ١٣٩٤ه٠

٢٥ لب الأصدول٠

لا بن نجيم الحنفي ٠

مخطوط المكتبة السليمانية استنبول تابع كتب لا له لي تحت رقم ٧٨٠

٣٥ - اللمع في أصول النقم ؛

للامام أبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازى • ملتمرم الطبع والنشمر مكتبة ومطبعمة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ما الطبعة الثالثة ١٣٧٧هـ •

٤٥ ـ المحصول ٠

للامام فخر الدين محمد بن عسمر الرازى • الطبعة الا ولسى سالمطبعة الحسينية ــ ١٣٢٣هـ ــ

القاهــرة •

ه ه \_ مختصر المنتهى الأصولي ( ومعه حاشية التفتازاني ه وحاشية السيد الشحريف الجرجاني على شحرح القاضي عضد الملة و الدين ) • للامام ابن الحاجب المالكي •

الناشر مكتبة الكليات الا رهرية - القاهرة - ١٣٩٣هـ مرآة الا صول في شرح مرقاة الوصول •

لملا خسرو ٠

مخطسوط بخط علي بن عشمان سنة ١٠٧١ هـ المكتبة السليمانية استنبول - تابع كتب يزما باجسلرتحت رقم ١٤٨٠

٧٥ \_ المرقاة ٠

لملاخسرو ٠

مخطوط المكتبة السليمانية - استنبول - تابع كتب محمود أفندى تحت رقم ١/٧٧٠

٥٨ ــ المستسفى ( وبذيله فواتع الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) • للامام أبي حامد محمد بن محمد الفزالي • والفواتع للملامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصارى • ومسلم الثبرت للامام محب الله بن عبد الشكور •

الطبعة الأولى ١٣٢٤ هـ بالمطبعة الأميرية بالبولاق٠

٩٥ \_ المسودة في أصول الفقه ٠

تتابع على تصنيفها ثلاثة من أئمة آل تيمية :

- (۱) مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ٠
- (٢) شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام •
- (٣) شيخ الاسلام تقي الدين أبو المباس النقيم الحنبلي أحمد بن محمد الحربسي الدمشقي •

مطبعة المدني ـ القاهـرة ـ ١٣٨٤ هـ ٠

٦٠ ـ المعتمد في أصول الفقه ٠

لا بي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصرى المعتزلي • جاء في نهاية الجزء الأول : أنجزت المطبعة الكاثوليكية في بيروت طبع كستاب المعتمد •

٦١ ـ مصيار المقول في علم الأصول ٠

للمهدى لدين الله أحمد بن يحيى •

مخطوط عام ۱۰۵۵ هـ المكتبة السليمانية - استنبول-تابع كتب بغدادى وهبي تحت رقم ٣٣٨ ٠

۲۲ \_ المصنى •

للخبازى أبي محمد عسربن محمد .

مخطوط سنة ۲۳۰هـ - المكتبة السليمانية - تابــــع كـتب بفدادى وهـبي تحت رقم ۳۷۷٠ •

۲۳ \_ النسار •

لحافظ الدین عبد اللّه بن أحمد النسفی • مخطوط سنة ١٠٤٩ هـ • المكتبة السلیمانیة – تابسع كـتب أسعد أنندی تحت رقم ٢٩٣٠

١٤ \_ منافع الدقائق شــ مجامع الحقائــ ٠

لمصطفى بن محمد الكوز لحصارى •

مطبعة دار الطباعة المامرة ـ ١٣٠٨ ه٠

٦٥ ـ المنتخب في أصول المذهب •

لحسام الدين محمد بن محمد الاحسيكسي •

مخطوط سنة ۲۷۸ هـ المكتبة السليمانية - استنبول-تابع كتب أسعد أفندى تحت رقم ۴۸۷٠

17\_ المنتخب من المحصول •

لاً بي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازى • مخطوط سنة ١١٤٦ هـ المكتبة السليمانية استنبول تابع مكتبة محمود أفندى تحت رقم ١/٢٦٨ •

۲۷ \_ ميزان الخضريـة ٠

لمبد الوهاب الشمراني و

طبع سنة ١٢٧٦ ه.٠

٦٨ ـ نزهة المشتاق شرح اللمسم •

للشيخ محمد يحيى أمان ٠

مطبعة حجازى بالقاهرة • ١٣٧٠ هـ الناشر المكتبسة الملمية بمكة المكرسة •

71 - نسمات الأسحار حاشية شرح المنار •

الحاشية لمحمد أميس بن عسمر المدعو بابن عا بديسن والشرج للشيخ علاً الدين بن علي •

مطيمة محمد أسعد \_الأستانة \_ ١٣٠٠ هـ ٠

٧٠ الوجيسز٠

ليوسف بن حسن الكرماستي ٠

مخطوط بخط مصطفی بن حسمزة الا درنوی سنة ١٥٩ه. المكتبة السليمانية - تابع كتب محمود أفندی تحست رقسم ٢٩٤٠

#### د \_ كتب الفقــه

١٧\_ الائع ٠

للامام محمد بن ادريس الشافمي ٠

الطبعة الهندية - الناشر أبنا وطوى محمد بن علاف • الحاية المجتهد فهاية المقتصد •

لا بي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي٠

مطبعة مصطفى البابي الحلبي - ١٣٣٩ ه. •

٧٣ ـ حاشية رد المحتار على الدر المختار ٠

لمحمد أمين الشهير بابن عابديسن

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ الطبعـــة الثانية ١٣٨٦هـ ٠

٧٤ شــ فتح القديــ ٠

لكمال الدين محمد عبد الواحد المعروف بابن الهمام • المطبعة الأميرية - الطبعة الأولى ١٣١٦ هـ •

۲۰ شرح منتهى الارادات ٠

لمنصورين يونسس البهوتي ٠

الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنسورة •

۷۱ فتاوی ابن تیمیة ۰

لأبي المباس أحمد بن تيمية

الطبعة الا ولى سنة ١٣٨٣ هـ مطابع الرياض.

٧٧ ـ المستوط٠

لاً بي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي • دار المعارف للطباعة والنشر - بيروت - الطبع---

۷۸ المحلسی ۰

لا بي محمد على بن أحمد بن سميد بن حسزم • الناشر مكتبة الجمهورية العربية - دار الاتحاد العربي للطباعة ١٣٨٩ هـ •

٧٩ ـ مختصر المزنسي (على هامش الأم) ٠

لأبي ابراهيم اسماعيل بن يحيسى الشافمي .

الناشـر أبنا ولوى محمد بن غلام رسول •

٠ ٨ ـ المفسنى على مختصر الخرقي ٠

لاً بي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي • مطابع سحل العرب ـ الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ •

٨١ المنتقبي شرح الموطأ٠

لاً بي الوليد القاضي سليمان بن خلف الباجي مطبعة السعادة - الطبعة الأولى ١٣٣٢ هـ •

## ه ـ كـتب تاريخ التشـريـم

٨٢ - اعلام المرقميسن

لابن قيم الجوزية •

مطبعة السعادة - الطبعة الا ولي ١٣٧٤ هـ٠

٨٣ تاريخ التشريع •

لعبد اللطيف محمد السبكي ومحمد على الساسى ومحمد يوسسف البريسرى •

مطبعة المكتبة التجارية بالقاهرة •

٨٤ تاريخ الفقد الاسلامي ٠

لمحمد أنيس عبادة ٠

مطبعة دار الكتب المصريحة •

٥٨ حجة الله البالفة ٠

لشاه ولى الله الدهلوى •

طبعة هندية ٠

٨٦ ـ نقم أهل المراق وحد يشهم ٠

لمحمد الكو ثرى ـ تحقيق وتعليق عبد الفتاح أبو غدة • مكتبة المطبوعات الاسلامية •

٨٧ مالك حياته وعصره ٠

للشيخ محمد أبي زهـرة ٠

مكتبة الأنجلو المصريحة ـ الطبعة الثانية •

و \_ كتب المقاصد

٨٨ \_ الموافقات ٠

لا براهيم بن موسى اللخمي الفرناطي المالكي أبي اسحال

مطبعة المكتبة التجارية بالقاهرة •

ز ـ كتب اللغة والمعاجم

٨٩ القاموسالمحيط ٠

لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي ٠

الطبيعة السلفية ١٣٤٣ هـ القاهرة •

• ٩ - لسان المرب

لجمال الدين بن مكرم الا نصارى المعروف بابن منظسور •

طبعة مصورة عن طبعة بسولاق - الناشر المؤسسة المصرية •

٩١ ـ مختار المحاء ٠

لمحمد محي الدين عبد الحميد ، ومحمد عبد اللطيف السبكي • الناشر: دار مكتبـة الحياة ـ بيروت •

٩٢ ـ المصباح المنيسر •

لا حمد بن محمد الفيومي٠

مطبعة البابي الحلبي ــ القاهــرة •

ح ـ كتب الاعسلام

٣٣ - الاعسلم ٠

لخير الدين الزركليي •

الطبعة الثالثة - بيروت ١٣٨٩ هـ ٠

٩٤ ـ معجم المؤ لفيسن ٠

لممركحالة •

دار الملم للملايين ــ بيروت ١٣٨٨ ه.٠